### مُحمدحسنينهيكل

المفاوضات السِّرِية بَين العَرب واسِرائيل



الأسطورة والإمبراطورتة والدولة اليهودية

الماذا لم يفاوض العرب ؟

ت كيف ف اوض وا ؟

### مُحمد حسنين هيكل

المفاوضات السيريية بين العرب واسترائيل الطبعة الثانية 1997 مارس 1997 الطبعة الرابعة الطبعة الطبعة الطبعة الطبعة الطبعة الطبعة التامنية 1997 يناير 1999 الطبعة العاشرة الطبعة العاشرة 1997 الطبعة 1997 الطبعة

الطبعة الأولسي ٢٩ مارس ١٩٩٦ الطبعة الثالثة ٢ إبريل ١٩٩٦ الطبعة الخامسة ١٠ مايو ١٩٩١ الطبعة السابعة ٢٠ يناير ١٩٩٧ الطبعة التاسعة

جيست جشقوق العلت بع محت غوظة

## © دارالشروقــــ

أستسهام عدالمت لمعام ١٩٦٨

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المرى ـ رابعة العنوية ص.ب : ۳۳ البانوراما ـ مدينـــة نصر هاتف: ۲٦٢٣٣٩ ـ ۲٦٢٣٢٩ فاكس: ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠)

بیروت: ص.ب: ۸۰۲۹ هاتف : ۲۵۸۵۹ ۳۱۷۲۱۳ ۸۱۷۲۱۳ فاکس: ۸۱۷۷۲۸ (۱۰)

## محتويات الكتـــاب الأول

# التاريخ يسافر إلى المستقبل

| Y                                     |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| ١٠                                    | مدخل                              |
|                                       | الفصل الأول: القوة والحق!         |
| Y1                                    | ١ ـ "مقدسات : محرمات"             |
| <b>Y</b> Y                            | ٢ ـ نابليون٢                      |
| ** ,                                  | ۳ ـ بريطانيا                      |
| <b>(</b> )                            | ٤ ـ محمد على                      |
| ξγ                                    | ه ـ بالمرستون                     |
| ضها!                                  | الفصل الثانى: خريطة تبحث عن أر    |
| oo                                    | ١ ـ روتشيلد                       |
| 71                                    |                                   |
| ٦٧                                    | _                                 |
|                                       | الفصل الثالث : "الساحل" و"الداخل" |
| v4                                    | ١ ـ ماكماهون                      |
| ٠                                     | ٢ ـ عزيز المصرى                   |
| 4Y                                    | ٣ ـ مارك سايكس                    |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٤ _ الشريف حسين                   |
| ٠٧                                    | ه ـ لورانس                        |
| ٠٠٠ ،                                 |                                   |
| ١٨                                    | ٧ ـ فيصل                          |
| ٧٥                                    | ۸ _ لوید جور _                    |

### الفصل الرابع: مصر تعود إلى الساحة

| ١٣٥               |          |         |               |          | ١ ـ الملك فؤاد                                                            |      |
|-------------------|----------|---------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| 181               |          |         | -             | ** * *** | ٢ ـ الملك فاروق                                                           |      |
| 101               | ,,,,,,   |         |               | ,        | ٣ _ الحاخام حاييم ناحوم                                                   |      |
| 174               | 11 111 1 |         |               |          | ٤ ـ فرانكلين روزفلت                                                       |      |
| 177.              |          |         |               |          | ه ـ مصطفى النحاس                                                          |      |
| ١٨٥               |          | , ,,,,, |               |          | ٦ _ إليانور روزفلت                                                        |      |
| 144               |          | ,       | •••••         |          | ٧ ـ ترومان                                                                |      |
| Y . 7             |          |         | ************* |          | ۸ ـ بيفين ۸                                                               |      |
|                   |          |         |               |          |                                                                           |      |
|                   |          |         |               |          |                                                                           |      |
|                   |          |         |               | وة؟!     | الخامس : من يملك الق                                                      | لفصل |
|                   |          |         |               |          | ١ ـ بن جوريون                                                             | لفصل |
|                   |          |         |               |          | ,, -                                                                      | لفصل |
| ٠٠ ٤٣٢            |          |         |               |          | ١ ـ بن جوريون                                                             | لفصل |
| Y#£               |          |         |               |          | ۱ ـ بن جوريون<br>۲ ـ موشى شرتوك                                           | لفصل |
| Y#£<br>Y£A<br>Yol |          |         |               |          | ۱ ـ بن جوريون<br>۲ ـ موشى شرتوك<br>۳ ـ النقراشى باشا<br>٤ ـ بن جوريون (٢) | لفصل |
| 377 377 A37 A37   |          |         |               |          | ۱ ـ بن جوريون<br>۲ ـ موشى شرتوك<br>۳ ـ النقراشى باشا                      | لفصل |

#### القدم\_\_\_\_ة

هذه الطبعة من هذا الكتاب عن "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" واجهت ظروفا غير مألوفة ، أو على الأقل غير عادية ، وكان من نتيجة هذه الظروف أن الطبعة الإنجليزية الأصلية من هذا الكتاب صدرت في لندن يوم ٨ يناير ١٩٩٦ ، بينما تأخرت الطبعة العربية ، وكان المقرر لها أن تسبق ، وذلك تقليد حرصت عليه منذ أن سمح لكتبى أن تطبع وتصدر من القاهرة بعد قرابة عشر سنوات من المنع والحظر كنت فيها أمارس عملى من وطنى دون وسيلة لنشره في هذا الوطن .

وطوال تلك السنوات من المنع والحظر كانت كتبى تطبع وتصدر من لندن ونيويـورك ، ومن باريس وطوكيو ، ومن مدريد وروما ، وغيرها عبر القارات ـ وفى نفس الوقت كانت هناك طبعة عربية لهذه الكتب تخرج إلى طلابها من خارج القاهرة ، كذلك فإن ترجمة هذه الطبعة وتقديمها إلى القارئ العربي كان يقوم بهما غيرى ، وكنت أقول لنفسى وللسائلين "إنه يصعب على أن أكتب الكتاب مرتين" ، مرة باللغة الإنجليزية للنشر الدولي ومرة باللغة العربية ، خصوصا وقد وجدت أننى عندما أتعرض لترجمة أعمالي إلى العربية لا أكتفى بالترجمة وإنما تدفعني اهتمامات القارئ العربي إلى الأبعد بالزيادة ، وإلى الأوسع بالتفصيل، وذلك يجعل الكتاب الواحد بالفعل كتابين .

ولقد شجعنى على ترك مهمة الترجمة إلى العربية لغيرى ، أن مترجمين مقتدرين تفضلوا وأعطوا لأعمال من جهدهم ما يكفيها وأكثر ، وعلى سبيل المثال فقد قام الأستاذ محمد حقى ، زميلى فى "الأهرام" وقتها ، على ترجمة كتاب "وثائق القاهرة" ، كما قام الصحفى اللبنانى الكفء الأستاذ سمير عطا الله على ترجمة كتاب "الطريق إلى رمضان" ، ثم قام الصديق العالم الدكتور عبدالوهاب المسيرى على ترجمة كتاب "مدافع آية الله" ... وهكذا. وكانت تلك أفضالا ومكرمات سعدت بها وعرفت لها قدرها . وظل الأمر على هذا النحو حتى جاء كتاب "خريف الغضب" ، ونظرا لحساسية موضوعه فقد آثرت ترجمته لنفسى وبنفسى إلى اللغة العربية ، ولم يخطر ببالى أننى بذلك أرسيت سابقة لم أعد أستطيع التخلى عنها أمام القمارئ العربي . وأغراني على ذلك أكثر أن كتبي رفع عنها المنع والحظر في مصر وأصبحت مطبوعة منشورة فيها بداية من سنة ٥٨٥ .

ومنذ ذلك الوقت صدرت لى كتب عديدة كان كل واحد منها فى واقع الأمر كتابين: طبعة إنجليزية هى الأصل لكل الترجمات ، وطبعة عربية أقوم عليها بنفسى ، ويتسع مجالها وتزيد تفاصيلها ، وتلتحق بها وثائقها ، حتى يكاد الكتاب العربى أن يصبح بالفعل شيئا مختلفا عن الأصل الإنجليزى ، وإن بقى الجوهر والسياق والاتجاه واحدا فى الحالتين.

وفي هذا الكتاب عن "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" تصرفت كما جرت عليه العادة منذ سنة ١٩٨٥ وحتى الآن .

تقدم "الأهرام" مبادرا بطلب الحقوق العربية كلها ، سواء للنشر الصحفى أو على شكل كتاب . وتحمست حتى من قبل أن تجىء موافقة دار "هاربر كولينز" التى تملك التصرف فى أى تعاقد . وكنت واثقا على أى حال أنهم يعرفون من تجارب سلفت أنه حين يكون الأمر متعلقا بـ "الأهرام" فإن الموافقة تسبق التفاصيل بصرف النظر عما تقول به أصول صياغة المعقود.

واستعدت الطبعة الإنجليزية من الكتاب للصدور من دار "هاربر كولينز" ، ومعها الطبعة اليابانية في نفس الوقت ، لكن الطبعة العربية التي ترجمت نصوصها بنفسى وتوسعت فيها وزدت عليها وألحقت بها وثائقها ـ واجهت ما أشرت إليه من ظروف غير مألوفة ، أو على الأقل غير عادية ، وحاولت تقدير الدواعي وأظنني فعلت مستجيبا لمشاعر وولاءات تعلو فوق الحقوق والعقود ، وحافظا لصلات وصداقات تسبق في حسابي أي حساب.

وقد أضيف إلى ذلك أننى لم أطلب تفسيرا ولا تفصيلا ، وبدا لى أن الطلب قد يحمل شبهة إلحام لا أحتاجه أو شبهة ضغط لا أبتغيه .

ولعدة أيام كان أمامى عرض لإصدار هذه الطبعة العربية من بيروت ، وعاودتنى ذكريات ، أزمنة المنع والحظر ، وأظن أن ذلك جعلني أتردد.

إن بيروت كانت وما زالت كريمة مع ما أكتب ، حفية به وحانية عليه ، وهي تظل في كل الأوقات مركز إشعاع عربي يساير مركز القاهرة ويضاهيه . لكن الأمر هذه المرة تخالطه اعتبارات نفسية من نوع آخر .

لم تكن اعتباراتى النفسية تتعلق ببيروت ، من حيث هى بيروت ، وإنما كانت تتعلق بإحساس يخشى مظنة قبول طوعى بما يمكن أن يتبدى ولو بالرمز أو بالشكل درجة من درجات المنع والحظر على عمل يكتب فى القاهرة ثم يصدر وينشر خارجها كما حدث مسن قبل .

ولعل من هذه النقطة بالذات ، أننى رحبت وسعدت بعرض من "دار الشروق" لطبع الكتاب ونشره فى مصر ، ومنها إلى بقية الوطن العربى ، الذى لا أفرق فيه بين بلد وآخر عن إيمان عميق بأمة واحدة لها كل خصائص الأمة الواحدة ، بما فيها ذلك التنوع الخلاق الذى يميز الأمم العظيمة .

ويتداعى إلى فكرى \_ دون ضرورة لرسم مسار التداعى هنا \_ سؤال كثيرا ما يواجهنى به أصدقاء فى الفكرة والكلمة ، يسألوننى : "لماذا لا أكتب بانتظام فى الشئون الجارية ؟" وفى العادة فإن ردى يقتصر على عبارة عامة مرسلة لأن واقع المشكلة التى تواجهنى فى الكتابة بانتظام عن الشئون الجارية فى مصر معقد بأكثر مما يظهر على السطح . ذلك أن الصحف التى تصدر فى مصر الآن نوعان : نوع يسمى بالصحف القومية ، ونوع يعرف كصحف حابية.

وأشعر على نحو ما أن كتابتى بانتظام - أو بغير انتظام - فى الصحف القومية قد تكون مسئولية ومخاطرة بالنسبة للقائمين على أمورها ، وذلك ليس من مطالبى . ثم إن الكتابة بانتظام فى الصحف الحزبية تبدو لى استعارة لهوية ليست لى ، وذلك ليس من حقوقى .

وفوق ذلك \_ وربما قبله \_ فإنه يخطر لى أننى كتبت كثيرا وما زلت أكتب أحيانا \_ وتكلمت طويلا وما زلت أتكلم مرات \_ وقد يكون مناسبا أن أترك المجال لآخرين وأن أقرأ مع القارئين وأن أصغى مع السامعين . ولعله يرضينى أن يسأل أحد : "لماذا لا يكتب هذا الرجل بانتظام؟" خير من أن يُسأل أحد : "لماذا يكتب هذا الرجل بانتظام؟"!

أكرر ذلك برضى كامل ، ومودة خالصة مع الزمن وناسم ، فلقد قلت كلمتى فى كل العصور والظروف ، وفى كل الأحوال فإن العالم مفتوح أمامي وسماواته فسيحة ورحبة .

أنتقل من هذه المقدمة التوضيحية إلى هذا الكتاب نفسه: "المفاوضات السرية بين العسرب وإسرائيل"، فأقول إن موضوعه كما هو باد من أول نظرة ومن مجرد العنوان صعب وعسير، لكن قصته يجب أن تروى وأن تقع روايتها الآن وعند هذا المنعطف من التاريخ العربى،

وخشيتى أن عواصف الحرب والسلام أخذت الأمة من خناقها وسحبتها إلى بعيد بحيث اختلطت الحقائق بالأوهام والوقائع بالخيال ، وضاع المعنى أو لعله انتحر كما ذكرت مرة!

وعلى نحو ما فقد قدرت أنه ربما كان مفيدا ، وقبل أن تتحرك القوافل على الدروب ، أن تطل الأمة على مشهد كامل للمواقع التى تقف قرب تخومه اليوم وتتبين كيف وصلت بها الحوادث إلى هذه التخوم ، ذلك أنه من الضرورى للأمم أن تعرف عند كل موضع من مواضع تاريخها كيف وصلت إليه ، ولا بأس بعدها من أن تواصل سيرها على الدروب طالما أنها تعرف من أين هي قادمة وإلى أين هي قاصدة ؟

ولعل هذا الكتاب في تركيبته العامة أن يكون نوعا مما يسميه العسكريون بـ : "تختة الرمـــل" ، وهي نموذج مجسم ( ماكيت ) بالكتل والفراغات لميادين الصراع التي يخوضونها بحيث تظهر أمامهم ـ وإن بحجم مصغر ـ تضاريس أرض الواقع الذي تجرى حركتهم عليه ، ومن ثم يتعرفون بوسائل النظر والقياس واللمس على كل المجالات المتاحة على الساحة ، ومن أين التقدم والالتفاف ، أو التراجع والانسحاب إذا طرأ ما يدعو إليهما .

إن الفضول الأولى من الكتاب هي بالفعل أشبيه ما تكون بـ " تختة الرمل" ـ نموذج مجسم ( ماكيت ) للميادين التي جرت عليها "قصة المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل".

ثم إن نفس هذه الفصول الأولى تتعرض أيضا لنقطة هامة ، إذ تجيب على سؤال كامن فى عنوان الكتاب ذاته ، وهو : "لماذا كان مطلوبا أن تجرى أية اتصالات أو مفاوضات بين العرب وإسرائيل من وراء حجب وأستار؟"

ومن الإجابة على هذا السؤال عن حتمية السرية وضروراتها ، يصبح ممكنا أن تبدأ وتتصل وتتداعى فصول القصة من أولها ، إلى العقد المستحكمة فيها ، إلى النهايات المقدرة لها ، في سياق متصل يحاول أن يصل إلى الحقيقة أو يقاربها مدركا أن هذه الحقيقة ملك الناس لأنها وسيلتهم إلى المعرفة ، على أساس أن المعرفة هي أهم عناصر الإرادة التاريخية لدى الشعوب والأمم .

أنتقل إلى نقطة تالية لأقول إن "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" قصة واحدة، لكنها قصة طويلة ، والأبطال ـ إذا صدق وصف البطولة! \_ كُثر .

والواقع أن الظروف والأجواء التي أحاطت بالقصة ، امتدت عبر سنوات طويلة تعاقبت عليها قوى ودول ، وأحيانا قبائل وأسر حاكمة أو مطالبة بعروش .

فى وقت من الأوقات كانت المفاوضات السرية بين بريطانيا وبين الحركة الصهيونية . وفى وقت آخر كان التفاوض بين الإمبراطورية العثمانية وبين الحركة الصهيونية . وفى وقت تال كانت المفاوضات بين الهاشميين وبين الحركة الصهيونية . ثم اتسعت الدائرة فدخلت فيها مصر مع المرحلة الأخيرة من العصر الملكى .

ثم جاء وقت وقعت فيه المسئولية ـ أو معظمها ـ على مصر ، وكان ذلك بالدرجة الأولى في أعقاب ثورة ١٩٥٧ . وكانت هذه المرحلة المصرية حقبتين ، حقبة قادها "جمال عبدالناصر" ، وأثناءها جرت محاولات لكن الاتصالات والمفاوضات السرية استحالت لأن مصر في ذلك الوقت كان لها دورها في قيادة حركة قومية عامة شملت قضية فلسطين ، وغيرها من قضايا العمل القومي العام . وفي هذه الحقبة لم يكن في استطاعة مصر أن تتصل أو تتفاوض لأسباب كثيرة أولها موقف مبدئي يرى التناقض التاريخي بين المطالب المتصارعة ويحاول جاهدا أن يلائم حركة موازين القوة لصالحه ، رغم المحاذير والمخاطر . وثانيها أن الحركة القومية العامة فرضت أحلامها وطموحاتها ، وهي أحلام وطموحات كان من الصعب على مصر حيالها أن تقدم على شيء من وراء ظهر جماهيرعريضة تعبّر مصر عنها وتقودها من على معيد عنها . وثالثها أن هذه الحركة القومية العامة دخلت في نزاع مع القوى حيث هي تعبّر عنها . وثالثها أن هذه الحركة القومية العامة دخلت في نزاع مع القوى الإمبراطورية ، وكان هذا الصراع شاملا وعنيفا ، وكانت إسرائيل موجودة في خطوط الجانب الإمبراطوري من النزاع وطرفا في عملياته ، وبالتالي فإن الخطوط كانت قاطعة .

كان هناك التزام مبدئى ، وكان تأييد الجماهير الواسعة من المحيط إلى الخليج ضامنا إضافيا لهذا الالتزام .

ولقد تلت ذلك حقبة مصرية قادها الرئيس "أنور السادات" ، وقد تصرف ، ومعه آخرون ، بظن أو وهم أنه "سلام" ، وبظن أو وهم أنه "صالح القضية المركزية لكل العرب" ، وبظن أو وهم أن "زعامة مصر للعالم العربى" تعطيه الحق في أن يتصرف . واعتقادى ـ وقد يكون لغيرى رأى مخالف ـ أن هذه الظنون والأوهام كانت هواه ، لكنها في نفس الوقت كانت تحريضا وغواية من رفاق له خطر ببالهم أن الصراع العربى الإسرائيلني سبب سهرهم وأرقهم ، وقد آن لهم أن يناموا مستريحين وأن يستيقظوا هانثين!

وفيما يظهر من فصول القصة فليس مؤكدا أن ما جاء في النهاية "سلام". كذلك ليس مؤكدا أن القضية المركزية لكل العرب استفادت كثيرا من كل ما جرى ، بل إن ما تنازلت إليه القضية المركزية لكل العرب يمد تأثيره الآن إلى صميم الروابط التي يمكن أن تشكل جامعا لإرادة الأمة إزاء قضاياها ، بل إزاء مصائرها!

وكذلك فليس مؤكدا أن مصر فيما تصرفت فيه أدت دورها العربى بما يحفر مقوماته . والحاصل - في هذا الشأن - أنه عندما تكون سياسة مصر أن تقود العالم العربى إلى صلح كيفما كان وكيفما اتفق مع إسرائيل - فإن سطوة الولايات المتحدة تستطيع أن تسوق الدول العربية إلى هذه السياسة بطريقة أسرع وأكفأ لا تحتاج إلى مصر دورا أو زعامة!

وعندما مشت مصر على طريق الاتصالات والمفاوضات السرية مع إسرائيل ، وتوصلت إلى ما توصلت إلى ما توصلت إليه ، فإن العالم العربى الذى انفك جامعه ، لم يترك للفلسطينيين خيارا غير أن يجربوا بأنفسهم وفى أسوأ الظروف . وجربوا فعلا ووصلوا إلى أوسلو وتوابعها فى القاهرة وواشنطن مرورا بهزات وقعت لهم على مساحات شاسعة فى المنطقة ما بين بيروت وتونس ، وطهران والجزائر ، واستكهولم وجنيف ، وغيرها !

وفى قصة طويلة ومتواصلة من هذا النوع ، ومعقدة بالخفايا والخبايا على هذا النحو ، وتدقيقها وتوثيقها مطلوبان وضروريان إلى هذه الدرجة \_ فإن قصة "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" اتسعت بحيث يمكن أن تصبح حملا ثقيلا على اهتمام قارئها وعلى أعصابه أيضا . وكان الحل الوحيد لهذا الحمل الثقيل تقسيم الكتاب إلى أجـزاء تصدر متوالية. ومن حسن الحظ أن سياق القصة نفسه كان يوحى بثلاثة أجزاء منفصلة متصلة من القصة :

١ ـ جزء يبدأ من دواعى السرية ، ويتابع تداخل الأساطير مع الإمبراطورية ، واختلاط الديانات مع السياسات ، وصراع المحرمات مع المقدسات ، وصدام الحقوق مع الأسلحة ، بحيث تظهر مقدمات وأرضيات وخلفيات الساحة العامة التي جرت وتجرى عليها المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل .

٢ ـ جزء يركز على الحقبة المصرية : عصر "جمال عبدالناصر" والمحاولات التى جـرت فيه لاختبار درجة حرارة المياه وقياس سرعة تياراتها ـ وعصر "أنور السادات" حيـث جـرت تجرية القفز والسباحة مع التيار أو ضد التيار .

٣ ـ جزء يصل بالقصة إلى مرحلتها الفلسطينية التى توهجت فجأة مثل شهاب ظهر بسرعة وسط ضباب الشمال فى "أوسلو" ، ثم انفجر وراحت شظاياه وما زالت حتى الآن تتدحرج على ساحة عربية وإقليمية ودولية جياشة بالعنف والفوضى .

وتقسيم كتاب واحد إلى أجزاء متعددة ليس جديدا على المكتبة العربية ، خصوصا حينما تدعو إليه وتفرضه حقائق عملية . فالطبعة الإنجليزية من "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل" صدرت في ٧٧٥ صفحة ، ولكن الطبعة العربية تصل بالكتاب في مجمله إلى أكثر

من ١٢٠٠ صفحة تضاف إليها مجموعة الوثائق التي أريد أن أضعها تحت نظر القارئ العربي، بينما الطبعة الإنجليزية \_ وغيرها من الطبعات الأجنبية \_ لا تحتاجها .

هكذا قُر قرارنا على ثلاثة أجزاء متتالية يصدر أولها هذا الربيع من سنة١٩٩٦ ، ويصدر آخرها قبل الخريف من نفس السنة .

وكل رجائي أن يتسع صدر القارئين وصبرهم لهذا الترتيب الذي لم يكن منه بد .

بقى أن أتقدم بالشكر والعرفان لكثيرين لهم عندى ما أشكرهم عليه ، وأعترف بغضلهم فيه ، وبينهم كثيرون من الساسة وصناع القرار فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ، لم يبخلوا بوقت طلبته منهم ، وأخص بالذكر واحدا منهم كان بودى أن أهديه النسخة الأولى من الطبعة الفرنسية للكتاب حين تظهر ، لكنه لسوء الحظ أراد أن يغادر دنيانا مسرعا فى مشهد مأساوى يجمع بين نقيضين : إرادة الحياة وإرادة الموت ـ قبل صدورها ، وأعنى به الرئيس الفرنسي الراحل "فرانسوا ميتران" . وكان "ميتران" قبل رحيله قد أهدانى آخر جزء أتمه من مذكراته كاتبا بخط يده على الصفحة الأولى بعد الغلاف كلمات رقيقة ودافئة (\*) . وكان مناى أن أبادله كتابا بكتاب ـ كما حدث مرات من قبل ـ لكن المقادير حكمت فوق كل الأمانى وسبقت .

كان هناك أيضا كثيرون من الرؤساء والساسة العرب والمصريين وصل كرمهم معى إلى منتهاه ، ذلك أن بعضهم لم يكتف بأن يفسح لى من وقته ، وإنما أضاف إلى ذلك أن أتاح لى أوراقه الرسمية والخاصة دون قيد غير ما أرتضيه باقتناعى مراعاة للظروف .

هناك أيضا تقدير ضرورى أريد إضافته وهو موجه إلى قسم المعلومات بمؤسسة الأهرام : رئيسه الأستاذ أبو السعود إبراهيم وكل مساعديه بغير استثناء . فعندما كنت أريد مراجعة مناسبة أو تاريخ أو اسم كانت استجابة الجميع رجع صدى لا يتلكأ ولا يتأخر .

Tunior Millerand

<sup>(</sup>ه) کتب الرئیس "فرانسوا میتران" إهداء بخط یده وتوقیعه علی آخر جزء صدر من مذکراته قال فیه ما ترجمته الحرفیة :

<sup>&</sup>quot; إلى محمد هيكل تعبيرا عن الصداقة والاحترام أقدم لك هذا الكتاب آملا أن تجد فيه مجالات لقاءات مشتركة بيننا فرانسوا ميتران "

form Mohamed Heykal

en amical hommage

ce have an aneumation, periment

do itentication common is

هناك كذلك شكر من نوع خاص أوجهه إلى أصدقاء وزملاء فى واشنطن أتاحوا لى مرة أخرى فرصة استخدام قانون حرية المعلومات فى الولايات المتحدة . وفى هذه المرة فقد أمكن المحصول على وثائق كثيرة عربية وإسرائيلية ، فضلا عن الوثائق الأمريكية ، وكان بعضها من وثائق وكالة المخابرات المركزية . والذين يعرفون درجة السرية التى تتعامل بها الوكالة مع وثائقها يدركون أى حجم من الجهد كان لازما للوصول إلى المخابئ والمكامن .

يبقى أن أعبر أخيرا عن امتنانى وإعجابى بكل هؤلاء الذين أعطوا جهدهم بإخلاص لنشر الكتاب بسرعة وكفاءة ، صادرا عن القاهرة ، وذلك بالنسبة لى مطلب غال وعزيز مع ثقتى وإيمانى واعتزازى بكل مركز من مراكز الفكر والتنوير على الساحة الواسعة لهذه الأمة الواحدة...

محمد حسنين هيكل

#### مدخــــل

هذا الكتاب محاولة واسعة للرد على سـؤال مـن بـين الأسـئلة التى أحاطت بالصراع العربى ـ الإسـرائيلى مـن بداياتـه ، ورافقتـه في مختلف مراحل تطوره ، وتداعت منه ، ولا تزال .

والسؤال الذي يتعرض هذا الكتاب لمحاولة الرد عليه هو:

لماذا كانت الحرب قريبة ؟ وظل السلام بعيدا طوال قرن من الزمان ؟ .. ولماذا جاء السلام \_ إذا كان ما جاء سلاما \_ فى هذه الظروف ؟ وبهذا الشكل ؟ وبهذه الوسائل ؟ .. ولماذا كان يجب أن تكون المحاولات من أجل السلام فى الخفاء ، وتحت ساتر الظلام، فى حين أن السلام بالطبيعة أمل يتمناه الناس ، والأمل بالطبيعة نور وضياء .

هذا هو السؤال . وأما الإجابة عليه فهى محاولة مقدمة باحترام وحب واعتزاز ، إلى أجيال جديدة من شباب هذه الأمة العربية ، وبالذات في مصر . وهي مرفقة في النهاية بكلمة اعتذار إليهم جميعا ، ذلك أن الكثير مما تحويه هذه الصفحات ، يصعب تقديمه إليهم باستعارة عبارة "ونستون تشرشل" المأثورة : "لقد كانت تلك أروع لحظات عمرنا"!

لكن الأمل غالب على اليأس ، وهذه منة الخالق على خلقه حينما أعطاهم نعمة الحياة بما فيها الإرادة ، ونعمة العقل بما فيه الذاكرة!

محمد حسنين هيكل

## "التاريخ يسافرإلى المستقبل"

"يا أخت أندلس عليك سلام هوت الخلافة عنك والإسلام" (أحمد شوقي)

هــذه محاولة لقراءة التاريخ وليس لكتابته. وهى رحلة سريعة مسع روايسات ووقائسع وأحداث ورجسال فترة تزيد على قرن من الزمان ، ثم هي نظيرة بعيرض الأفيق تعلمت واستفسادت مسن مصسادر ومراجسع وسجلات لها فضل السبق . ومن الحق التنبيه إلى أن رحلة التاريخ، مثل أى رحلة غيرها ، تبدأ من موقف معين وتمشى منه نحو تصور مفترض يصح أو يختلف. وتلك هي طبيعة أي مغامرة في طلب المعرفسة. (وربما نلاحظ أن هذه المحاولة لقراءة التاريخ متصلة بصميم موضوع هذا الكتاب ، وهو الاتصالات بين العبرب واليهود ، من قبل إنشاء الدولية ، وأثناء الإعبداد لإنشائها ، وبعبده بقليل. ففي هذه الأوقات أصبحت الاتصالات جـزءا من نسيج التاريخ وتلك طبائع الأمور.)

### الفصـــل الأول

## القوة والحق!

الاهتمام بالسياسة فكرا أو عملا يقتضى قراءة التاريخ أولا للأن الذين لا يعرفون ما حدث قبل أن يولدوا، محكروم عليهم أن يظلوا أطفالا طلول عمرهم ا

#### "مقدسيات: محرميات"

" سؤال:

هل كان قرنا عربيا كاملا من الجنون أو الوهم أو أحملام المغامريـن ؟ "

فى حياة كل جماعة بشرية ، وعند أساس كل حضارة إنسانية ، تنشأ وتترسخ بالطبيعة والمعايشة ومطالب الأمان النفسى والمادى محرمات يمتنع الناس عن مقاربتها وينأون عن محظوراتها ، ويعتبرون العبث أو الإخلال بها مجلبة للعنة تحيق بالمجترئين وتلحق بهم شؤما وعارا يصعب عليهم الخلاص منهما أو التكفير عنهما .

وهذه المحرمات المحظورات في حياة الجماعات أو الحضارات ليست أشباحا مخلوقة من الوهم والخرافة ، وإنما هي في الأصل تعبيرات عن ضرورات وحدود وأصول ، وقيم تنزع الفطرة السليمة إلى تأسيسها وتحصينها في أعماق كل نفس ، وتوفير لها نوعا من الحماية الذاتية تلامس حدود "القداسة" التي تفرض أحكامها بالروادع الداخلية حتى تلحق بها أسباب القوة أو أسباب القانون .

وحتى من قبل أن تتنزل رسالات السماء فإن المجتمعات والحضارات صادفت وتعاملت مع "مقدسات: محرمات" ظهرت أصلا في إطار العائلة وهي ما زالت في حضن الكهف وظلمته، ثم سرت في ضمائر مجتمعات وحضارات نمت وازدهرت بالعمران وكانت عصمة له، ومن ذلك مثلا تحريم الأم على ابنها والبنت على أبيها والأخ على أخته ، ومن ذلك أيضا حرمة الدم ، وحرمة الحق ، وحرمة العهد ، وحرمة الكان ، وحرمة القريب والجار وحتى حرمة الوثن!

وفى واقع الأمر ، فإن هذه "المقدسات : المحرمات" كانت أول تقنين إنسانى سبق بالإحساس والضمير والاعتقاد ما أكدته فيما بعد شرائع السماء وولاية الدول وكتابة القوانين.

ولعل ذلك هو الذى أكسب هذه "المقدسات: المحرمات"، سلطانها الغلاب حتى فيما ترجئ الشرائع أمره إلى يوم الحساب، وحتى فيما لا تراه عيون الدول ولا تطوله مجالس القضاء!

إن اللغة العربية \_ لسوه الحظ \_ لم تنحت كلمة لوصف هذه "المقدسات: المحرمات"، تتسع للدلالات التى تحملها كلمة "تابو" "Taboo" ، وربما أن لغات غير العربية لم تنجح هى الأخرى فى النحت ، ولهذا فإن الكلمة الإنجليزية \_ "تابو" \_ "Taboo" ذاعت وشاع استعمالها حتى أصبحت وصفا عالميا دالا ومقبولا فى عديد من لغات الأرض لوصف حالة إنسانية مركبة غائرة فى أعماق تجربة المجتمعات والحضارات ، وفاعلة مؤثرة فى وجدان البشر وضمائرهم ، مستقرة فى لا وعيهم ، حاكمة ذات الوقت على فعلهم الواعى وعلى توجهاتهم .

وبالطبع فإن حركة التقدم واتساع المعرفة تعلىكان أن تبيحا يوما ما كان مسن قبل محرما ، كما أنهما تستطيعان نزع القداسة عما كان مسيطرا بغير مساءلة في زمن من الأزمان . وقد حدث بالفعل أن العقل أبطل الخرافة ، والحكمة أزاحت الكهانة ، كما أن رسالة التوحيد نزعت ألوهية الصنم ، لكن ذلك احتاج إلى فكر متوهج و إلى تنزيل علوى ، وأكثر من ذلك احستاج إلى صراع حافل وهائل حتى ظهر الحق واتبع الناس طريقه على بينة ونور .

ولقرابة قرن من الزمان ، من الثلث الأول للقرن التاسع عشر وحتى الثلث الأخير من القرن العشرين ، كانت الأمة العربية تواجه الصهيونية ـ وحلم دولتها فى فلسطين ـ على ساحة شائكة محفوفة فى كثير من جوانبها بنوع من ذلك الادراك الذى تختلط فيه "المقدسات : المحرمات" صانعة الممنوع أو المحظور الذى يسمونه : "Taboo" . وقد وصلت المواجهة إلى موقف رفض "للآخر" تجاوز حدود المعقول فى بعض الأحيان .

ولم يكن ذلك الرفض ناشئا عن عرض جنون ، أو وسواس وهم ، أو جنوح فئات أو أفراد خطر بأحلامهم أن يبنوا لأنفسهم مجدا باستغلال غرائز أو مخاوف جماهير طغي عليها الإحباط ، فاندفعت تبحث عن عدو تحاربه وتنفث في وجهه لهبب المحبوس والمكبوت في صدرها ا

فالأمة العربية \_ على تعدد شعوبها \_ كانت سواء فيما اتخذت من مواقف ، ومن الصعب تصور أمة بأسرها يطيح بها الجنون .

كذلك يصعب تصور أملة بأسرها تستسلم لوسواس الوهم مائلة عام .

ثم إن موقف الرفض لم يكن وحى أو هوى جماعة أو فرد فى عمر مسن الزمن معين ، أو رقعة من المكان محصورة . فالأسر المالكة الثلاث فى العالم العربى : أسرة محمد على فى مصر ، والهاشميين خصوصا فى بغداد ، والسعوديين فى الرياض ، وجدوا أنفسهم – على الرغم منهم أحيانا – فى موقف الرفض ، وكذلك فعلت كل القوى والأحراب التى تولت الحكم – أو تولت المعارضة – فى مرحلة طلب الاستقلال وبعده ، فى سوريا ومصر والعراق ولبنان والسودان والمغرب والجزائر وتونس ، إلى جانب سلطنات وإمارات ومشيخات فى شبه الجزيرة العربية ، والخليج . وفى هذا "الموقف" ، كانت الشعوب أسبق مسن ملوكها وسلاطينها ومشايخها وقادتها السياسيين . ثم إن الأقليات العرقية والدينية والطائفية فى العالم العربى كانت تزاحم الأغلبية وتسابقها إلى نفس "الموقف" .

وفى رفقة هذا الحشد الضخم: فى قصور الملوك والسلاطين والشيوخ، وفى ساحات السياسة والسلطة والحكم، وفى المدن والأرياف والصحارى، كانت ملكات الأمة الفكرية والأدبية والفنية حرفا وقصيدا، مشهدا ونغما، لونا وظلا - كلها وبغير استثناء - معبرة بحرية وإبداع عن هذا "الموقف".

وعندما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال فى الخمسينات ، وبرزت طلائع الثورة القومية فى مصر واكتسحت موجاتها منطقة ما بين المحيط إلى الخليج ، فإن أشياء كثيرة انجرفت أو ازيحت إلا ذلك "الموقف" من الصهيونية وإسرائيل ، بل لعل "الموقف" زاد صلابة وقوة إلى درجة أنه امتزج عضويا بآمال التحرر والوحدة والتنمية الشاملة .

ولم يكن ذلك في عهود التقليد \_ أو عهود التجديد \_ جنوحا إلى الحرب ، وإنما كان بالدرجة الأولى طلبا للسلام .

وكانت هناك أغلبية فى العالم - شعوبه ودوله - فى آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وحتى فى أوروبا وأمريكا الشمالية ، تتفهم وتؤيد "موقف" العرب فى رفض أمر واقع يراد فرضه عليهم، وتتفهم وتؤيد أيضا مطلبهم فى سلام عادل ، وانعكس ذلك بوضوح على قرارات للمجتمع الدولى ممثلا فى الأمم المتحدة ، وممثلا فى حركة عدم الانحياز ، وممثلا فى منظمة الوحدة الأفريقية. وقد صدرت هذه القرارات - واحدا بعد الآخر - بانتظام تستحيل نسبته إلى المجاملات ، وأكثر من ذلك فإن قوى كبيرة وقتها لم تتفهم وتؤيد فقط ، وإنما أتبعت القول بالفعل فانحازت عمليا إلى "الموقف" ، وقاطعت "الآخر" ولم تتعامل معه ، وأدانت تصرفاته كثيرا وناوشته بالسلاح أحيانا مددا "للموقف" ودعها .

ولم يكن ذلك بدوره عرض جنون أو وسواس وهم أو جنوح مغامرة ، وإنما كان استجابة "لمقدسات : محرمات" لها أسباب ودواع حقيقية: تاريخية وإنسانية ، كامنة وظاهرة محسوسة وملموسة ، مؤثرة على أهلها وأصحابها .

إن مراجعة سريعة وجزئية لحجم وقيمة التكاليف التى اقتضتها "المقدسات: المحرمات"، تقطع بأن الأمة كانت مقدرة لما تفعله عارفة بمسئولياته، وإلا فلم يكن هناك مبرر لهذه التضحيات المتواصلة على امتداد أزمنة حرجة وخطرة شهدت قيام حربين عالميتين: الأولى والثانية. وشهدت ارتفاع وهبوط ثلاث إمبراطوريات: البريطانية والفرنسية والسوفيتية. وشهدت ظهور وتراجع أربع ظواهر مرهقة هي : الاستعمار، والتمييز العنصرى، والفاشية، والشيوعية.

وكانت أزمنة الحرج والخطرات في نفس الوقت الزمنة فتوح ووعود كبرى ، تلاحقت فيها خمسة عصور هي : عصر الكهرباء ، وعصر الطاقة النووية ، وعصار الإليكترونيات ، وعصر الفضاء ، وعصر ثورة المعلومات .

ولم تكن الأزمنة الحرجة والخطرة غائبة عن بال الأمة وهى تتخذ لنفسها "موقفها"، ولا كانت غائبة عنها فتوح ووعود العصور الراكضة إلى قلب المستقبل. والذى حدث هو أن الأمة حملت الخطر والوعد كليهما، وحاولت بكل جهدها أن تتوقى، وفى نفس الوقت تتحرك، وإنما فى إطار الحرص على "المقدسات: المحرمات"، آملة فى الحالتين أن يجىء الخطر وأن تجىء الفتوح والوعود بمعادلات مختلفة. وكان تقدير الأمة فى مجمله متوازنا قدر ما سمحت به الظروف. فهى لم تبدأ بقتال، وإنما آثرت أن يكون التزامها فاهما ومفهوما إزاء "المقدسات: المحرمات"، تمتنع عن الأولى وتتمسك بالثانية.

ولم تبدأ الأمة بالقتسال سنة ١٩٤٨ ، وإنما تقدمت جيوشها بما لا يتعدى خطوط التقسيم الذي طلبته الأمم المتحدة لفلسطين سنة ١٩٤٧ .

ولم تبدأ بالقتال سنة ١٩٥٦ . ولم تبدأ بالقتال سنة ١٩٦٧ . وإنما كانت حربها دفاعية في المرتين، ونجحت مرة ، ولم تنجح مرة أخرى .

ولأنها لم تنجح سنة ١٩٦٧ ، فقد أصبح فرضا عليها أن تأخذ المبادأة وتقدم على القتال بمشروعية حق الدفاع عن النفس ، وقد فعلت ذلك في حرب الاستنزاف على الجبهة المصرية من ١٩٦٧ إلى ١٩٧٠ ، ثم تصاعدت بممارسة حق الدفاع عن النفس حتى بلغت به ذروته في حرب أكتوبر ١٩٧٧ .

وخلال تلك المواجهات التى تمسكت فيها الأمة "بالمقدسات: المحرمات"، والتزمت فيها حدود الدفاع عن النفس كان حجم التكاليف وحساباتها قاطعا في نفيه للجنون والوهم والمغامرة، ويمكن الاكتفاء هنا بثلاث جبهات تتوافر الحقائق الكافية عن حجم تضحياتها:

ما بين بداية المقاومة على أرض فلسطين ذاتها ، وهى البؤرة الساخنة للمواجهة ،
 وحتى سنة ١٩٩٣ ، قدم الشعب الفلسطيني :

۲۳۱٫۰۰۰ شهید

۱۸۳٫۰۰۰ جریح

١٦١،٠١٠ معوق

كما أن قرابة مليونين من الفلسطينيين اضطروا إلى الخروج من وطنهم وتحولوا بعائلاتهم إلى لاجئين . وهؤلاء الذين خرجوا \_ وهم مليونان \_ أصبحوا الآن أكثر من خمسة ملايين ، وبالضبط خمسة ملايين وأربعمائة ألف نسمة .

● وما بين سنة ١٩٤٨ وحتى سنة ١٩٩٣ كانت التكاليف فادحة على أصغر بلد عربى وهو لبنان ، فقد وصلت به مضاعفات الصراع العربى الإسرائيلي إلى حد الحرب الأهلية، وخرج منها وقد قدم :

٠٠٠ر ٩٠ شهيد

۰۰۰ره۱۱ جريح

٣٢٧ر ٩ معوق

واضطر ٥٠٠ ر ٨٧٥ من مواطنيه إلى الهجرة خارج بلدهم .

● وما بين سنة ١٩٤٨ وحتى سنة ١٩٧٣ فإن أكبر البلاد العربية مصر وهو الذى تحمل
 عـبء قيادة الجهد العربى الشامل ، قـدم :

۰۰۰ر۳۹ شهید

۰۰۰ر۷۳ جریح

۲۱٬۰۰۰ معوق

ثم إن أكثر من مليوني مواطن مصرى من منطقة قناة السويس اضطروا إلى الهجرة من بيوتهم - وإن بقيت هجرتهم داخل وطنهم - مرتين : سنة ١٩٥٦ وسنة ١٩٦٧ .

وهناك بالتأكيد تكاليف كبيرة وقعت على بلاد عربية أخرى مثل سوريا والعراق، لكن الأرقام الدقيقة ليست متوفرة . وربما أن التكاليف المعروفة بالنسبة لفلسطين (بؤرة الصراع) ، وللبنان (أصغر بلد بين أطرافه) ، ولمصر (أكبر هذه الأطراف) تعطى على نحو ما ، فكرة يقاس عليها حيث لا تتوافر المعلومات .

وكانت هناك تكاليف أخرى للموقف من "المقدسات: المحرمات"، ومع ذلك فإن تكاليف الدم تبقى أغلى في كل الأحوال من أى تكاليف يكون حسابها بالوقت أو بالأعصاب أو بالأموال!

إن المعايير اختلفت ابتداء من سنة ١٩٧٤ .

وعندما جاءت سنة ١٩٩٤ كانت العجلة قد دارت دورة كاملة .

سقطت موانع التحريم ، كما زالت دواعى القداسة . لكن وجه الغرابة أن مجموعات الحقائق والقيم لم تكن تغيرت ، ولا كان سبب الانقلاب نور عقل سطع فجأة ، أو حكمة تجلت ، أو تنزيلا علويا جاء إلى الناس بشرع جديد .

وكانت درائع الانقلاب \_ (إضافة إلى اتهام "الموقف" الأصلى بالجنون ، والوهم ، والمغامرة) هي الدفع بتغير الظروف . وكانت الظروف بالفعل تتغير ، وهي باستمرار \_ على اتساع الدنيا وتواصل العصور \_ في حالة تغيير لا يتوقف ، وإنما كله في إطار التاريخ الإنساني وحركته من عتمة الكهف إلى سطح القمر .

ومن المفارقات أن "الآخر" كان أكثر وعيا وعلما ، فقد ظل في مكانه على أرض التاريخ الإنساني ـ بل والأسطوري غالبا ـ وبقي ثابتا على "مقدساته" وعلى "محرماته" .

فهى - بعد ادعاء بغياب ألفى سنسة - ما زالت: "أرض إسرائيل"، و"شعب الله المختار"، و"مملكة داود"، و"التلمود"، و"أورشليم"، و"يهودا"، و"السامرة"، و"هيكل سليمان"، و"حائط المبكى"، و"التيه"، والد "هولوكوست"، وهاجس الأمن الذى لا سبيل إلى طمأنته والشيء الوحيد الذى جد بمتغيرات الزمن والظروف هو مائتا قنبلة نووية !



#### نابليـــون

" أيها الإسرائيليون: انهضوا فهذه هى اللحظة المناسبة " (نابليون بونابرت فى نداء موجه ليهود العالم)

تنشأ "المقدسات: المحرمات" في حياة الأمم والدول ـ كما في حالة المجتمعات والأفراد \_ لأسباب قوية ، لها دواع حقيقية ترسخ في العقول والقلوب ، وربما تغيب الأسباب عدا وحصرا في ضباب الزمن مع كر السنين . لكن الأثر الذي تتركه هذه الأسباب يغوص ويسكن في أعماق ما يمكن تسميته بالوجدان ، سواء على المستوى الفردى للناس أو على المستوى الأوطان . وهم يطيعون نداءه الخفي والمستتر واثقين بشكل ما أنهم على حق ، موقنين بطريقة أو بأخرى أنه سلامتهم وسلامهم .

إن بذور "المقدسات: المحرمات" العربية تجاه الصهيونية وإسرائيل تعبود في بداياتها وأصولها إلى القرن التاسع عشر. وهو - من أوله إلى منتهاه - واحد من أهم قرون التاريخ سطوة ونفوذا على العصور الحديثة اللاحقة له ...

وطوال القرن التاسع عشر \_ هذا القرن الأكبر والأخطر من كل ما سبقه فى التاريخ \_ كان العالم مشغولا \_ ( إلى جانب الاختراقات الكبرى فى العلوم الطبيعية والإنسانية) \_ بأربع قضايا محددة استحوذت على اهتمامه وتنازعته فيما بينها :

١ - ظاهرة الوطنية وقد برزت نتيجة للثورة الغرنسية ودفعت شعوب الأرض جميعها إلى
 البحيث عن هويتها ، وحقها في تقرير مصيرها ، وطلب الحرية والنهوض الاجتماعي .

٢ - ظاهرة التسابق إلى المستعمرات والتنافس عليها بين القوى الأوروبية ، وقد علت منها في ذلك الوقت ثلاث هي : الإمبراطورية البريطانية ، والإمبراطورية الغرنسية ، والإمبراطورية الروسية التي راحت توجه جيوشها وأساطيلها ، وشركاتها المالية أو

بعثاتها التبشيرية ، إلى قارات الأرض ، ترفع أعلامها على مصالح أرادتها لنفسها أو شاءت حرمان الآخرين منها .

٣ ـ المسألة الشرقية ، وقد تمثلت بالدرجة الأولى في عملية التربص بإرث الخلافة العثمانية ، التي كانت إمبراطورية شاسعة تمركزت في قلب العالم من شواطئ بحر قزوين إلى شواطئ المحيط الأطلسي ، وضمت أقطارا كثيرة من جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا . لكن الوهن أصابها ومرضت وعجزت ، وتهيأت كل ممتلكاتها الأوروبية والآسيوية والأفريقية لتكون ميراثا للغالبين الأصحاء القادرين . لكن هؤلاء لم يكونوا توصلوا بعد إلى اتفاق على تقسيم الإرث رغم نفاذهم إلى الأقاليم والقبائل والعشائر والطوائف في أملاك الخلافة ومن وراء ظهرها . وبالتالي فقد كان قرار الغالبين المستتر هو تأجيل إعلان وفاة رجل أوروبا المريض حسب التعبير الشائع في وصف دولة العثمانيين وقتها حتى يرتب كل واحد منهم نفسه للغنيمة يرثها بأكملها ، أو يحصل لنفسه على حصة الأسسد فيها . وبهذا الشكل بقيت الخلافة كيانا لا يسمح له بالوت ، ولا يسمح له بالحياة ، إلى حين تستقر حركة موازين القوة في أوروبا وبالتالي يطلب كل طرف بين الغالبين نصيبه في القسمة والإرث .

إلى المسألة اليهودية ، وهي قضية ديانة توزع أتباعها في أنحاء الأرض . ثم إنهم كانوا هدف عداء استفحل خصوصا حول مواضع كثافة التواجد اليهودي في شرق أوروبا وروسيا ، ووقتها كان ٩٠ ٪ من يهود العالم (وعددهم الإجمالي ١٢ مليونا) يعيشون على تخوم ما بين روسيا وبولندا ، ويتعرضون بين الحين والآخر لغارات دموية تولدها احتكاكات دينية واجتماعية وفكرية اشتهرت باسم ال Pogrom ، وهي كلمة روسية الأصل تعنى "التدمير المنظم لطبقة أو لجماعة" ، وقد التصق استعمالها بتاريخ اليهود في شرق أوروبا ، وأصبحت من أشهر الكلمات ترددا في الصحف العالمية طوال القدن التاسع عشد عندما تكررت مذابح اليهود في روسيا وبولندا .

وكان الفكر الإستراتيجي الأوروبي \_ النافذ وقتها \_ هو الذي اجتهد في محاولة الربط بين هذه العناصر الظاهرة في القرن التاسع عشر ، وخلط توليفة لمتناقضاتها ، يمكن استغلالها في البحث عن مخارج سياسية تناسب مصالح ومقاصد القوى والأطراف .

وكان "نابليون بونابرت" ـ نجم ذلك الزمن من التاريخ العالمى وأزمان بعده طويلة ـ هـو المبادر والسباق إلى الربط والتوليف بين : الوطنية ، والسباق الاستعمارى ، والمسألة الشرقية ، والمسألة البهودية ، مجتمعة كلها معا في خدمة استراتيجية سياسية واحدة .

وقد التقط في البداية آخرها ، وهي السألة اليهودية .

والحاصل أنه قبل "نابليون" كان يهود العالم ـ ومنذ مأساة الخروج مع المسلمـين من الأندلس ـ موزعين بين أوروبا وشمال أفريقيا . وفي تلك الأيام كان الكلام عن العودة إلى فلسطين نداء يتردد على لسان أحد الحاخامات بين حقبة وأخرى ، وربما مرة كل ثلاثين أو أربعين سنة ، ولم يكن هناك من يأخذ هذا النداء جدا ، أو يعلق عليه بأكثر من أنه حنين يجتر الوهم ، لأن العودة خلط متعسف للأسطورة بالتاريخ ، ثم إنها حتى في الأساطير مرهونة بإشارات وعلامات لم تظهر بعد على أى أفق .

وفي كل الأحوال فإن "نداء الأسطورة" كان قضية مختلفة عن "المسألة اليهودية" .

فالنداء الأسطورى كان في حيز الأشواق. أما المسألة اليهودية فكانت في حيز الواقعين الاقتصادى والاجتماعي ، لأن المسألة اليهودية كانت في صميمها ذلك الاضطهاد الواقع على اليهود في أوروبا ، سواء هؤلاء الذين استقروا في الغرب من قديم ، أو هؤلاء الذين تدفع بهم موجات الهجرة بين وقت وآخر هاربين من الشرق لاجئين إلى الغرب.

وكانت موجات الهجرة من الشرق هي النقطة الحرجة في المسألة اليهودية ، لأن أحدا لم يكن يريد هؤلاء اليهود القادمين هاربين لاجئين من الشرق إلى الغرب . فلا مسيحيو الغرب يريدونهم لأن صدرهم ضيق بالفعل من اليهود في بلادهم ، كما أن يهبود الغرب أنفسهم لا يريدونهم بنفس المقدار وربما أشد ، لأن يهبود الغرب استقروا حيث هم ، وقد نجحوا بالكاد في صرف الأنظار عن وجودهم ، فإذا ظهر من يعتبرونهم "أجلافا" من مهاجرى الشرق اليهبود ، أحسوا بالانزعاج من أثر التضارب بين ولائهم لأبناء دينهم ، وبين حساسيتهم لأوضاعهم في المجتمعات المسيحية التي يعيشون وسطها والتي يحاولون الاندماج فيها بأى شكل ووسيلة .

وكانت فكرة نابليون "العبقرية" - ! - في ربط وتوليف واستغلال الظواهر البادية مع مقدمات القرن التاسع عشر تتمشل في عدة خطوات :

١ استعمال ظاهرة الوطنية في إيقاظ وعنى يهودى يلتقبط فكرة حن تقرير المصير ،
 ويطالب بوطن قومى لليهود ينقذهم من الشتات ويريحهم ـــ ويريح أوروبا أكثر ــ من عب،
 موجات الهجرة المتدفقة من يهود الشرق .

۲ ــ اللعب على الوتر الدينى اليهودى ، وأساطيره ، لتكون فلسطين ــ وهنى وقتئذ من أملاك الخلافة العثمانية التى يتسابق الكل على إرثها ــ وطن اليهود الموعود والمختار .

٣ ـ فإذا نشأت دولة يهودية برعاية فرئسا في فلسطين ، فتلك إذن نقطة بداية مهمة
 لخططها الإمبراطورية في قلب أملاك الخلافة العثمانية .

٤ - وإذا نجحت هذه التوجهات فإن فرنسا تكون قد بدأت عملية إرث الخلافة ،
 وتكون حصلت على النصيب الأكبر من التركة قبل أن تتنبه القوى الأخرى وتتحرك . وحتى
 إذا تحركت فإن فرنسا سوف تكون بالفعل هناك قبل الكل وفى موقع أقوى وأفضل .

إن ملامح الصورة الدولية العامة يومئذ معروفة :

- الصراع الإمبراطورى على أشده بين قوتين اندفعتا إلى البحر الأبيض المتوسط و إلى المحيط الأطلنطى و إلى المحيط الهندى \_ وهما بريطانيا وفرنسا \_ بينما القوة الإمبراطورية الثالثة \_ وهى روسيا \_ مشغولة بالتمدد في آسيا ، وفي مناها أن تصل إلى بحر الصين ، وهو مفتوح على المحيط الهادى .
- إن فرنسا تراجعت فى السباق مع بريطانيا بعد عصر "الملك الشمس" ـ "لويس الرابع عشر" ـ لأن خليفتيه "لويس الخامس عشر" و"لويس السادس عشر" شغلا عن التوسع كـل منهما لأسبابه . أولهما ألهته مباهج قصر "فرساى" ومغانيه وترفه ، والثانى حاصرتـه عواصف الثورة الفرنسية التى حملت ألوية الحريـة والإخاء والمساواة ، وسحبت ملوك وأمراء البوربون إلى المقصلة .
- إن جنرال الثورة العبقرى عاد مرة أخرى مستأنفا حلم "لويس الرابع عشر"، وآخذا على نفسه مسئولية التوسع الإمبراطورى الفرنسى ، حتى وان اصطدم بالسلاح مع بريطانيا . وكانت الحملة الشهيرة على مصر "حملة النيل" كما سماها "بونابرت" تستهدف غرضين في نفس الوقت :
  - ◊ احتلال مصر كبداية لعملية إرث الخلافة ، والزحف منها إلى فلسطين والشام .
- ◊ ثم العمل على قطع طريق المواصلات البريطانية ، وهو يومشذ عقد من اللآلئ حبسة
   بعد حبة ، وآخرها أغلى الجواهر في التاج البريطاني وهي الهند .

وفي سبيل تحقيق أغراضه لم يتردد "نابليون" أمام الموانع والذرائع .

فعند غزو مصر كان ادعاؤه أنه الصديق الصدوق لخليفة المسلمين العثمانى ، وأنه الحريص على تثبيت سلطانه المهدد من الماليك في الداخل أو الملوك المسيحيين في الخارج . ووصل "نابليون" إلى حد ادعاء الإسلام إيمانا ـ كما قال! ـ بصدق وصفاء تعاليمه .

وعندما بدأ "نابليون" زحفه من مصر إلى الشام داخلا من فلسطين ، توقفت جيوشه عند أسوار القدس وعكا ويافا ، وُغيرها من حصون المسلمين . وهنا أزاح "نابليون" ورقته الإسلامية وأخرج ورقة ثانية يهودية !

إن ورقة "نابليون" الإسلامية - وهـى منشوره إلى المصريين عن صداقته للخليفة وعن اعتناقه للإسلام - كانت جاهـزة مطبوعة من قبل أن تقلع الحملة الفرنسية من موانيها . وأما ورقة "نابليون" اليهودية فليس واضحا متى بدأ التفكير فيها والإعداد لها . ومن المحتمـل أن "نابليون" رتب لها قبل مغادرته لفرنسا ، ولم يشـأ أن يعلن عنها كي لا تؤثر على ورقته الإسلامية . لكنه من المحقق أن بعض علماء الحملة الفرنسية بدءوا مبكرا في الاتصال ببعض حاخامات اليهود في فلسطين ، مثل "موسى موردخاى" و"جاكوب الجازى" ، وربما غيرهما.

وكانت ورقة "نابليون" اليهودية ، التي أظهرها أمام أسوار القدس ، نداء إلى يهود العالم لم يوزع في فلسطين وحدها ، وإنما جرى توزيعه في الوقت نفسه في فرنسا ، وإيطاليا ، والإمارات الألمانية ، وحتى في أسبانيا ، الأمر الذي يشير إلى أن القضية أكبر وأوسع من ظرف محلى واجهه "نابليون" حينما استعصت عليه أسوار القدس .

كان نداء "نابليون" إلى يهود العالم على النحو التالى:

" من نابليون بونابرت القائد الأعلى للقوات المسلحة للجمهورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا إلى ورثة فلسطين الشرعيين .

أيها الإسرائيليون ، أيها الشعب الفريد ، الذى لم تستطع قوى الفتح والطغيان أن تسلبه نسبه ووجوده القومي ، وإن كانت قد سلبته أرض الأجداد فقط.

إن مراقبى مصائر الشعوب الواعين المحايدين ـ وإن لم تكن لَهم مقدرة الأنبياء مثل اشعياء ويوئيل ـ قد أدركوا ما تنبأ به هؤلاء بإيمانهم الرفيع أن عبيد الله (كلمة إسرائيل في اللغة العبرية تعنى أسير الله أو عبد الله) سيعودون إلى صهيون وهم ينشدون ، وسوف تعمهم السعادة حين يستعيدون مملكتهم دون خوف.

انهضوا بقوة أيها المشردون في التيه . إن أمامكم حربا مهولة يخوضها شعبكم بعد أن اعتبر أعداؤه أن أرضه التي ورثها عن الأجداد غنيمة تقسم بينهم حسب أهوائهم ... لابد من نسيان ذلك العار الذي أوقعكم تحت نير العبودية ، وذلك الخزى الذي شل إرادتكم لألفى سنة . إن الظروف لم تكن تسمح بإعلان مطالبكم أو التعبير عنها ، بل إن هذه الظروف أرغمتكم بالقسر على التخلى عن حقكم ، ولهذا فإن فرنسا تقدم لكم يدها الآن حاملة إرث إسرائيل ، وهي تفعل ذلك في هذا الوقت بالذات ، وبالرغم من شواهد اليأس والعجز .

إن الجيش الذى أرسلتنى العناية الإلهية به ، ويمشى بالنصر أمامه وبالعدل وراءه ، قد اختار القدس مقرا لقيادته ، وخلال بضعة أيام سينتقل إلى دمشق المجاورة التي استهانت طويلا بمدينة داود وأذلتها .

يا ورثة فلسطين الشرعيين ..

إن الأمسة الفرنسيسة التي لا تتاجسر بالرجال والأوطسان كما فعسل غيرها ، تدعوكم إلى إرثكم بضمانها وتأييدها ضد كل الدخسلاء .

انهضوا وأظهروا أن قوة الطغاة القاهرة لم تخمد شبجاعة أحفاد هؤلاء الأبطال الذين كان تحالفهم الأخوى شرفا لأسبرطة وروما ، وأن معاملة العبيد التي طالت ألفي سنة لم تفلح في قتل هذه الشجاعة .

سارعوا ! إن هذه هى اللحظة المناسبة - التى قد لا تتكرر لآلاف السنين - للمطالبة باستعادة حقوقكم ومكانتكم بين شعوب العالم ، تلك الحقوق التى سلبت منكم لآلاف السنين وهى وجودكم السياسى كأمة بين الأمم ، وحقكم الطبيعى المطلق في عبادة إلهكم يهواه ، طبقا لعقيدتكم ، وافعلوا ذلك في العلن وافعلوه إلى الأبد. بونابوت "

إن ورقة "نابليون" الإسلامية كانت حيلة سهلة لخداع المصريين ، سواء في ذلك العامـة أو العلماء من مشايخ الأزهر .

ولا بد من الاعتراف ـ لسوء الحظ ـ أن الخدعة جازت على المصريبين فى ذلك الوقت بمن فيهم العامة والعلماء ، وربما يغفر لهم جميعا أن ضيقهم بجور الحكام الماليك جعلهم على استعداد لحلف مع الشيطان إذا كان ذلك ضروريا للخلاص من أولئك الذين استبدوا بأقدارهم وأرزاقهم ، وعجزوا فى نفس الوقت عن حماية ديار الإسلام وديارهم .

ولقد جاء الشيطان إليهم يلبس عمامة ، وصدقوه لأنهم كانوا يريدون تصديقه ، ولأنه لم يكن في مقدورهم ألا يصدقوه .

وعلى أى حال ، فإن ورقة "نابليون" الإسلامية توقفت عند هذا الحد ، ولم تبق منها إلا أوراق وذكريات ، بعضها غريب وبعضها مسل ، تحفل بها ملفات وزارة البحرية فى باريس التى حفظت فيها معظم وثائق الحملة الفرنسية على مصر ، وهى ترسم صحورة مدهشة للسياسة وللحياة فى مصر بينما العالم ينتقل من القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر(۱)، وكلها خليط مثير فيه رؤى استراتيجية بخط "نابليون" ، كما أن ضمنها قصائد

<sup>(</sup>١) كانت هناك باستمرار عملية بحث عن وثائق الحملة الفرنسية على مصر ، ولحقب طويلة بدا وكأن هذا الكنز التاريخي قد ضاع واندثر ، وكان الظن أنه رباما غرق هذا الكنز التاريخي قد ضاع واندثر ، وكان الظن أنه رباما غرق هذا الكنز عندما كانت الصناديق التي تضم أوراقه

شعر غزل مكشوف كتبه عدد من الشيوخ غراما وصبابة في يعض ضباط "نابليـون" وعيونهم النورق وشعرهم الذهب!

نكن ورقة "نابليون" اليهودية هي الوثيقة التي تستحق الاهتمام في السياق التاريخي لأنها الأثر الإستراتيجي الباقي في المنطقة من تلك الأيام وحتى نهاية القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين.

\_

إن "نابليون بونابرت" لم يكن يهوديا ولا كان مواليا لليهود ، والعكس هو الصحيح ، لكن ورقته اليهودية ـ المتمثلة في ندائه ليهود العالم من خارج أسوار القدس ـ لم تكن أكدوبة كما هو الحال في ورقته الإسلامية . ذلك أن ورقته الإسلامية كانت موجهة إلى كتلة بشرية من سكان مصر ، عددهم في ذلك الوقت يفوق المليونين ، وفي استطاعتهم إذا قاوموا أن يجعلوا مصر مصيدة لجيوشه وليس رأس جسر ، وهو لهذا مستعد لخديعتهم بأن يكذب عليهم .

وأما ورقته اليهودية فهى حالة مختلفة ، لأن اليهود فى فلسطين ذلك الوقت لم يرد عددهم على ألفين ، وبالتحديد وطبقا لتقرير مرفوع إلى "نابليون" نفسه من مــجموعة ضباط استكشاف سبقت جيشه إلى فلسطين ، هو ١٨٠٠ (منهم ١٣٥ فى مدينة القدس) . وهـؤلاء

<sup>=</sup> محمولة على ظهر مركب قرنسى من المراكب التى تسللت عائدة إلى فرنسا بعد فشل الحملة الفرنسية على مصر .
وساعد على ترجيح هذا الاحتمال أن الأسطول البريطائي ، بقيادة الأميرال "نلسون" ، كان يسترصد السفن الفرنسية المسللة عائدة إلى مارسيليا محاولة اختراق طوق الحصار البحرى . ولعل الخطأ الذى وقع فيه كثيرون بين الباحثين والدارسين ، أنهم اتجهوا إلى الخزائن التي كان طبيعيا أن تودع فيها أوراق الحملة الفرنسية ، وهي وزارة الخارجية أو وزارة الحربية أو وزارة المستعمرات . ثم خطر ببال أحد الأساتذة المحربيين المدققين ، وهو الدكتور "أحمد حسين الصاوى"، أن يلقى نظرة على محفوظات وزارة البحرية الفرنسية ، وإذا الكنز معظمه موجود في خزائنها . وقد حاول الرجل أن يستلفت نظر بعض الجهات الرسمية إلى مساعدته في توثيق فترة من أهم فترات التاريخ المصرى ، ولم يستمع إليه أحد . ثم تكفلت جهود خاصة بمهمة الدعم وتمويل البحث والتصوير ، وبذل الدكتور " الصاوى " جهدا معتازا ، وأمكن في النهاية الحصول على أكثر من عشرين ألف وثيقة من وثائق الحملة الفرنسية على مصر ثلقي أضواءا كاشفة على الاستراتيجيات للقوى الإمبراطورية في تلك الفترة ، وكذلك على حياة مصو في لحظة من لحظات الانتقال الهائلة في التاريخ .

ليس في مقدورهم \_ مهما فعلوا لا أن ينصروه ولا أن يخذلوه . وهكذا فإن ورقة "نابليون" اليهودية تحتاج إلى تفسير آخر غير التفسير الذي يجوز حيال ورقته الاسلامية .

وإذا لم تكن ورقة "نابليون" اليهودية أكذوبة ، وإذا لم تكن خدعة سياسية مثل ورقته الإسلامية ، فماذا تكون إذن؟

إن التفسير الصحيح - والحوادث اللاحقة شاهد - هو أن هذه الورقة كانت "رؤية" .

وهى لم تكن "رؤية نبى" ، وإنما كانت رؤية إمبراطور يملك حسا استراتيجيا نابها وبعيدا.



لوحة مرسومة للمحفل اليهودى الأكبر " سنهدرين " الذى رأسه الإمبراطور "نابليون" بعد عودته من حملة مصر وإعلان نفسه إمبراطورا لفرنسا . وقد طرح فيه "نابليون" مرة أخرى مشروعه لدولة يهودية في قلب الفلع الذى يضم مصر وسوريا . واللوحة مرسومة سنة ١٨٠٧ (أى سنة انعقاد المحفل) . ومن الواضح أن الفنان الذى رسمها نقلها عن "سكتش" (مسودة) أعده أثناء افتتاح المؤتمر ، ثم عاد إلى مرسمه واستكمل تفاصيلها . ويظهر من المعلومات المتعلقة بهذه اللوحة أنها بيعت بعد انتهاء عصر "نابليون" ، ثم ظهرت في بعض المجموعات الخاصة . وسنة ١٨٦٠ كانت هذه اللوحة ضعن مجموعة رأسمائي يهودى هو "إسرائيل سولومون" (من أسرة "سولومون" الشهورة ) وقد سمح ابنه بنشرها ، وظهرت مطبوعة لأول مرة سنة ١٨٨٧ .

#### بريطانيسا

" تحدثت إليه عن آلام اليهبود فلم يسمعنى، وحدثته عن مصالح بريطانيا فترك كأس البراندى الذى كان فى يده ولعبت عيناه وبدأ يسمعنى "

( اللورد "شافتسبری" فی وصف حدیث له مع "بالرستون" رئیس وزراه بریطانیا )

كان "نابليون بونابرت" يعتقد ـ بدراسة الجغرافيا والتاريخ ـ أن مصر هي أهم بلد في العالم ، وقد أصبح مؤمنا، بعد دراسته للاستراتيجيات الإمبراطورية بأن الاعتقاد الذي توصل إليه بشأن أهمية مصر حقيقة لا تقبل الشك ، وقد كرر التعبير عن هذا الاعتقاد والإيمان كثيرا في تقاريره ومذكراته وأحاديثه ، حتى تلك التي أجراها في المنفى وهو بعيد في جزيرة "سانت هيلانة" معزول بمحيطات وبحار عن السياسة وعن الحرب وعن الدنيا بأسرها .

### كان الموقع المصرى في تقديره فريدا:

- معبر مطل على البحر الأبيض الثافذ من جبل طارق إلى الأطلنطى متناهيا إلى العالم
  الجديد في أمريكا ، ثم هو مطل على البحر الأحمر الذي يمكن وصله بالبحر الأبيض
  في أحلامه والذي يتدفق بمياهه جنوبا حتى يدخل إلى بحر العرب عند عدن ،
  ويمتد إلى المحيط الهندى ثم إلى المحيط الهادى .
  - ثم هو بلد مستقر قرب رأس أفريقيا مستند في الوقت نفسه على كتف آسيا .
- ثم هو أرض تصلح بطبيعتها السهلة ومواردها الزراعية لأن تكون قاعدة مأمونة لجيش
   كبير يأكل ويسكن ويستعد في أمان .

• وأخيرا ، فإنه موقع حاكم على طبرق التوسع الإمبراطورى خصوصا إلى الهند وما حولها وما وراءها ، وبالتالى فالحصول عليه مقدمة ضرورية لأى قوة تريد أن تتصدى لبريطانيا وتريد أن تتحدى سيطرتها على التجارة وعلى البحار .

لكن "نابليون" لم يكن ينظر إلى مصر وحدها ، وإنما كان يراها في اتصال غير قابل للانفصال مع السهل السورى الذى يشكل معها زاوية قائمة تحيط بالشاطئ الشرقسي للجنوبي للبحر الأبيض ، وهذه الزاوية القائمة بضلعها الجنوبي في مصر تعد تأثيرها بالعرض إلى كل الساحل الشمالي لأفريقيا ، و بالطول إلى الجنوب حتى منابع النيل ، ثم إنها بضلعها الشمالي في سوريا تلامس حدود بلاد ما بين النهرين (العراق) وشبه الجزيرة العربية والخليج ، وحتى طرق الاقتراب البرى والبحرى إلى فارس والهند .

وهكذا فإن "نابليون" - شأنه شأن من سبقوه من الفاتحين - لم يكد يستقر فى مصر حتى راح يمد بصره إلى سوريا ، وحتى تكون الزاوية الجنوبية لشرق البحر الأبيض تحت سيطرته بالكامل . وكان ذلك بالضبط ما فعله فراعنة مصر وأباطرة الإغريق وقياصرة الرومان وأكاسرة الفرس . وهو نفسه ما قام به الخلفاء المسلمون فى أعقاب عصر النبوة ، شم تواصل بعدهم بأمراء المؤمنين من الأمويين والعباسيين ، ثم حفظ دروسه فيما بعد كل حاكم تولى أمر مصر ابتداء من "أحمد بن طولون" و"صلاح الدين" وحتى مماليك مصر العظام من أمثال "الظاهر بيبرس" و"قلاوون".

أى أنه وعلى طول العصور كان لا بد أن تكتمل الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأبيض لتدخل في إطار سياسى واحد يجعل كل ضلع منها تأمينا للضلع الثاني .. ضرورة جغرافيا وعبرة تاريخ !

لكن المعضلة فى ظن "نابليون" أن سوريا قريبة بأكثر مما ينبغى من مقر الخلافة فى تركيا ، وقد يكون ممكنا فى يوم من الأيام – طبقا لتقديراته – أن تتصدى دولة الخلافة لشروعه وتقاتله فى ولايتها السورية ، وتجد فى ذلك عونا من إمبراطوريات أخرى منافسة له ، كالإمبراطورية البريطانية .

إضافة إلى ذلك فإن "نابليون" - مع اعتقاده ويقينه بأهمية الزاوية التى لا بديل عنها - كان يخشى إلى جانب الخطر الخارجي من أن الإسلام والعروبة في كل من مصر وسوريا - ضلعى الزاوية يقدران في يوم من الأيام - كما حدث من قبل خلال الحروب الصليبية - على صنع قوة ذاتية تتشجع على الانفلات من قبضته ، وقد تواجهه بما لا يتحسب له أو يريده!

وكان ملفتا أنه على امتسداد التاريخ ، كان كل من ضلعسى الزاوية الاستراتيجية الحيوية في حالة بحث مستمر عن الآخر بصرف النظر عن متغيرات الظروف ، وأوصاف العصور وصراعاتها فرعونية أو رومانية ، بيزنطية أو إسلامية ، صليبية أو استعمارية !

ومن هذه الحقائق الجغرافية والتاريخية تبلورت الرؤية الاستراتيجية لـ "نابليـون بونابارت"، وتجلت من خلالها "الورقة اليهودية".

وبذلك فإن أحلام "نابليون" في غسرو العالم تبدت في أول خطوة لها على النحو التالى :

١ ـ عليه أن يسيطر على الضلع الجنوبي لزاوية البحر الأبيض الشرقية \_ وهـو مصـر \_ وقد نزلت جيوشه إليها .

٢ ـ وعليه أن يؤمن سوريا لتكون زاوية جنوب شرق البحر الأبيض تحت سلطته وهو الآن يزحف عليها.

٣ ـ ولكى يضمن عدم التقاء الضلعين عربيا وإسلاميا ، فإنه يزرع عند نقطة التقائهما ، أى عند مركز الزاوية ، شيئا آخر لا هو عربى ولا هو إسلامى . لكن هذا الزرع لا يمكن خلقه من العدم ، وإنما يحتاج خلقه إلى بنور حتى وإن كانت من جينات حفريات الأنثروبولوجيا بحيث يمكن غرسها فى التربة ، فإذا جرى ريها وأورق بعضها فحينئذ قد يصعب التمييز بين الأصيل والدخيل ، وبين الطبيعي والهجين .

وهكذا تجىء ورقة "نابليون" اليهودية تصورا للمستقبل ورؤية ـ ربما لا تتحقق بسرعة ـ لكنها قابلة للتحقيق في مستقبل الأيام .. وبها فقد ينشأ وطن يهودى يكون ضمانا إضافيا إذا أمكن ، ويكون عازلا إذا اقتضت الضرورات! وفي صياغتها فإن صاحبها استخدم مطالب الإمبراطورية ودروس التاريخ وأساطير الأديان القديمة وحوّلها إلى استراتيجية ، والثابت أن "نابليون" لم يتخل عن تقديراته الاستراتيجية حتى بعد أن اضطر إلى التسلل ليلا من مصر والعودة إلى فرنسا ، وراح يواصل من باريس صراعه للسيطرة على أوروبا ، إلى حيث تحمله جياده وتصل مرامي مدافعه!

وعندما أصبح "نابليون" إمبراطورا لفرنسا فإن مصر كانت لا تزال في حساباته أهم بلد في العالم ، وكانت فكرة الوطن اليهودى العازل بعدها مستولية عليه ، وهكذا فإنه دعا سنة ١٠٨٠ إلى عقد مجمع يهودى "سانهردان" يحضره كل يهود أوروبا ممثلين في رؤساء طوائفهم ، إلى جانب مشاهير حاخاماتهم ، ليلم "شمل الأمة اليهودية" على حد قوله ، ثم كان ملفتا أن يكون القرار الذي يحمل رقم ٣ من قرارات المجمع ، قسرارا يتحسد بالنص عن :

- "ضرورة إيقاظ وعى اليهود إلى حاجتهم للتدريب العسكرى لكى يتمكنوا من أداء واجبهم المقدس الذي يحتاج إليه دينهم".

ولعل ذلك هو الذى أوحى إلى مفكر سياسى شهير مثل "دولاجار" بأن يكتب كتابه اللافت للنظر : "نابليون والعسكرية اليهودية" ا

إن عجلة التاريخ لم يتوقف دورانها . واستطاعت بريطانيا دحر خطط "نابليون" ، وأكمل الدوق "ولنجتون" ما بدأه الأميرال "نلسون" ، أولهما ختم بتدمير جيوش الإمبراطور "نابليون" على سهول بلجيكا (معركة "واترلو") ، وثانيهما استفتح بتدمير أسطول الجنرال "نابليون" عند مصب النيل (معركة "أبو قير") . لكن السرؤى الاستراتيجية الواسعة للفاتحين الكبار لا تموت بموتهم ، وإنما تبقى فى حافظة التاريخ بعدهم تنتظر غيرهم ممن يجدون الجرأة والجسارة على استعادتها من جديد جزئيا أو كليا .

وهكذا فإنه بعد سنوات قليلة من الفوضى والارتباك استقر حلم جمع الزاوية الشرقية الجنوبية للبحر الأبيض بضلعيها المصرى والسورى فى يد "محمد على" والى مصر الكبير . والظاهر أن "محمد على" ـ بعد استقرار الأمر له فى مصر - توصل بحسه إلى الضرورات التي تجمع بينها وبين سوريا ، ومن المحتمل أن الفكرة وصلت إليه بوحى مباشر أو غير مباشر من "سليمان باشا الغرنساوى" الذى كان أحد ضباط "نابليون" ثم أصبح فيما بعد رئيسا لأركان حرب "ابراهيم" (باشا) ، ابن "محمد على" وقائد جيوشه !

وربما أن المذى أضافته تجربة "محمد على" إلى الرؤية الاستراتيجية العامة للزاوية الحيوية مصدر وسوريا ـ هى أن "محمد على" نجح فى تأسيس دولسة عصريسة مصريسة وعربية قادرة على أسباب القوة ، وقادرة على أسباب الوحدة فى العالم العربى .

والواقع أن "محمد على" لم يدخل سوريا غازيا ، وإنما دخلها وسلط علامات نهضة وطنية سورية تلاقت طموحاتها مع نموذج "محمد على" ، ودفعتها قلوة الأشياء وبينها التاريخ - إلى وضع العلاقة بين مصر وسوريا في وضع متميز . وربما أن عصر الوطنية للذي حاول "نابليون" أن يستغله لحل المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية - كان فاعلا على الناحية الإسلامية العربية دون حاجة إلى تلفيقات إمبراطور فرنسلي يقود جيوشا غريبة توجهها خطط إمبراطورية مسلحة .

لقد أخنذ رئيس وزراء بريطانيا اللورد "بالمرستون" عن إمبراطور فرنسا "نابليون" وتعلم منه، وكانت تلك دائما منيزة بريطانيا في فترة صعودها .. تحفظ المدرس من أعدائها وتطبق ثقافتهم بأفضل منهم .

كانت البرتغال هي السابقة على الطرق البحرية بين القارات ، وجسرت بريطانيا وراءها ولحقتها وسبقتها . وكانت أسبانيا هي السابقة إلى استعمار العالم الجديد في أمريكا ، وجرت بريطانيا وراءها ولحقتها وسبقتها . وكانت فرنسا ـ "نابليون" ـ هي السابقة نحو مصر والواعية ـ في العصر الاستعماري ـ بأهمية الزاوية الاستراتيجية التي تجمعها مع سوريا ، وجسرت بريطانيا وراءها ولحقتها ولسبقتها !

ويمكن القول إن "بالمرستون" تبنى بالكامل رؤى "نابليون" ، وأمسك أكثر بإمكانياتها ، وراح يمهد الأرض لتحقيقها لاحقا بالعدو الفرنسي وسابقا له .

كان "بالمرستون" ـ شأنه شأن ساسة جيله فى ذلك الوقت ـ يعرف ما فيه الكفاية عن المسألة اليهودية . وبالطبع فإنه كوزير لخارجية بريطانيا ثم رئيس لوزراثها كان مشغولا بالمسألة الشرقية ، لكن أوراقه لا تظهر أنه ربط بين المسألةين إلا بعد أن قام به "نابليون" .

ويبدو أن "بالمرستون" اكتفى ذلك الوقت بهزيمة الخطط الفرنسية واطمأن ، وإن كانت فكرة الوطن القومى لليهود قد طرحت عليه من بعض البروتستانت الذين رأوا فيها تحقيقا لنبوءة العهد القديم .

وإذا كانت هذه الدعاوى التبشيرية قد وصلت إلى سمع "بالمرستون" ، فليس مؤكدا أنها وصلت إلى عقله . وكانت تلك هي المهمة التي يجب أن يتولاها أحد ، وبالفعل تولاها اللورد "شافتسبرى" .

كان اللورد "شافتسبرى" صهرا قريبا لـ "بالمرستون" ، وفي الوقت ذاته صديقا مقربا من اللورد "روتشيلد" وعائلته ـ وهم بين أكثر يهود الغرب الأغنياء والمأزومين من موجات هجرة يهود الشرق إلى غرب أوروبا ، وأشدهم حماسة في العمل على "تصدير الفائض" منهم إلى فلسطين ـ وقد بدأ "شافتسبرى" محاولاته لإقناع "بالمرستون" بالدعاوى المقدسة ، شم وجد أن الأساطير القديمة عاجزة فبدأ يضيف إليها ذرائع سياسية يستطيع رئيس وزراء بريطانيا أن يتفهمها ويستوعهها .

وكتب "شافتسبرى" في يومياته ـ ١٤ يونيو ١٨٣٨ ـ ما نصله :

" أمس تناولت العشاء مع بالمرستون ، ورحت بعد العشاء أحدثه عن مأساة اليهود وعذابهم ، وكان يستمع إلى وعيناه نصف مغمضتان يمسك بيده كأس براندى يرشف منه ما بين وقت وآخر .

وعندما تركت حديث المأساة اليهودية ورحت أحدثه عن المصالح والمزايا التجارية والمالية التي تنتظر بريطانيا في الشرق ، لعنت عيناه وتبدى اهتمامه وترك كأس البراندي على المائدة بجانبه وراح يسمعنى ."

إن الوثائق البريطانية في تلك الفترة حافلة بالشواهد على تطور فكر رئيس وزراء بريطانيا حتى وصل إلى تحديد ثلاثة أهداف للسياسة البريطانية في الشرق الأوسط، وحتى راح يبنى وراء هذا الفكر تحالفا من القوى الأوروبية الكبرى تؤيده قبل أن يضيع إرث الخلافة على الجميع.

كانت الأهداف الثلاثة ، وهي ظاهرة بجلاء في الوثائق البريطانية من ذلك العصر ، على النحو التالي :

١ - إخراج "محمد على" من سوريا لفك ضلعى الزاوية المصريـة - السورية .

٢ حصر "محمد على" داخل الحدود المصرية وراء صحراء سيناء ، وتحويل هذه الصحراء إلى نوع من "سدادة الفلين" تقفل عنق الزجاجة المصرية التى يمثلها وادى النيل (والتشبيه من خطاب لـ "روتشيلد" موجه إلى "بالمرستون" بتاريخ ٢١ مايو ١٨٣٩) .

٣ ـ قبول وجهة النظر القائلة بفتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها وتشجيعهم
 على إنشاء شبكة من المستعمرات الاستيطانية فيها ليكون منها ذات يوم عازل يحجز مصر
 عن سوريا ، ويمنع لقاءهما في الزاوية الاستراتيجية الحاكمة !

وكانت أهداف "بالمرستون" تلقى تأييدا ومساندة من اللورد "ولينجتون" قائد الجيوش البريطانية وقاهر "نابليون" فى "واترلو". ومن الملاحظ أن كثيرا من التقارير فى الوثائق البريطانية تشير إلى أن "ولينجتون" هو صاحب نظرية مواجهة "محمد على" على ثلاث مراحل: إخراجه من سوريا ، واحتواؤه فى مصر ، وإنشاء عازل حاجز بين البلدين .

### 

لليمامة عشها وللتعلب كهفه " ( الشاعر البريطاني اللورد "بايرون" في إحدى أغنياته العبرية )

مع بداية القرن التاسع عشر كانت الأجواء في بريطانيا معبأة لمعركة تصفية الخلافة العثمانية. فقد بدا أن هذه تركة حان موعد إرثها. ومضت السياسة تبلور خططها، والقيادات العسكرية ترسم خرائطها، وحتى الأدب والشعر دخلا ساحة المعركة دون أن يعنى ذلك أن أوامر صدرت للأدباء والشعراء بأن يدخلوا، وإنما الذي يحدث عادة أن المناخ العام السائد في أي بلد من البلدان في لحظة معينة من حياته يمد تأشيره على كل شيء من المدفع إلى المسرح ومن القنبلة إلى القصيدة ا

إن معركة الهجوم على دولة الخلافة بدأت ـ وكان ذلك منطقيا ـ بهجمات متواصلة على المتلكات الأوروبية للدولة العلية بمطلب تحرير المسيحيين من أسر الخليفة العثماني المسلم . وفجأة دخلت الورقة اليهودية ، بريطانية هذه المرة بعد أن كانت فرنسية . وبما أن اليهود كانوا يعيشون في سلام باستمرار تحت حكم السلطان العثماني متفرقين في ممتلكاته وقد آوت كثيرين منهم بعد الخروج من الأندلس سويا مع المسلمين ، فإن تحرير بلد يهودى لم يكن واردا . لكنه في مناخ بدايات القرن التاسع عشر راحت فكرة إنشاء وطن قومي لليهود تأخذ حيزا يزيد كل يوم . وبالنسبة لشاعر مثل "بايرون" فإن قصائده عن اليونان ما لبثت أن أفسحت طريقا في إلهامه لمجموعة القصائد التي سماها "الأغانى العبرية" ، وأولها قصيدته المعروفة :

" لليمامة عشها ، وللثعلب كهفه ولكل شعب أرضه إلا اليهودى فليسس عشده غسير قسيره " لم يكن الشعر حتى عند "بايرون" بعيدا عن السياسة . فالسياسة (توسعية عسكرية ، أو اقتصادية أو مالية ، أو استيطانية عنصرية في هذا العصر) كانت مل الأجواء . ومن الطبيعي أن الشواغل العامة لا يمكن أن تكون بعيدة عن إلهام الشعر ، حتى وإن كان اقتراب هذا الإلهام من السياسة غير مباشر ، وبالشعور دون التفكير المقصود والمنظم .

إن الزعيم الصهيونى "ناحوم سوكولوف" رفيق "هيرتزل" فى فكرة تأسيس الدولة كتب فى مذكراته يقول إنه فكر طويلا وتأمل فى الأسباب التى دعت إنجلترا إلى التحمس للمشروع الصهيونى فى فلسطين ومساندته . وقال فى مقدمة هذه المذكرات :

"إننى سألت نفسى كثيرا عن أسباب تأييد إنجلترا لحركتنا وتوصلت إلى أربعة أسباب أرتبها كما يلي :

- ١ الطابع الإنجيلي للشعب الإنجليزي .
- ٧ \_ تأثير الإنجيل في الأدب الإنجليزي .
  - ٣ ـ محبة فلسطين عند الإنجليز.
- إلسياسة الإنجليزية في الشرق الأدنى طوال القرن التاسع عشر .

ومن البديهي أن الأسباب الثلاثة الأولى تنتمي إلى عالم التأليف والإنشاء ، وأما السبب الرابع فهو وحده السبب الذي ينتمي إلى عالم الحقائق والمصالح .

وكانت أهم مصالح إنجلترا في ذلك الوقت هي ضرب "محمد على" باخراجه من سوريا \_ واحتوائه في مصر \_ وخلق عازل حاجز بين مصر وسوريا .

فى نهاية سنة ١٨٣٨ كتب قائد الجيوش البريطانية \_ وقاهر "نابليون" \_ اللورد "ولنجتون" تقريرا إلى اللورد "بالمرستون" يقول فيه ملخصا أحوال الشرق الأدنى كما يلى :

"فى هذا العام نشبت أزمة خطيرة بين مصر وتركيا نتيجة لتناقضات وصراعات سببها وإلى مصر . فقد استطاع "محمد على" فى عشر سنوات أن ينشئ أسطولا وجيشا يفوقان كل ما يحتاجه للضرورات الشرعية لحكومته . واستطاع بتصرفات متسمة بالطغيان والاضطهاد ضد شعبه أن ينشئ جيشا فى حجم ليس لله ما يبرره . فقد جند مائة ألف رجل وحشدهم ضد سيده الخليفة العثمانى ، ورمى جانبا قناع الولاء الذى يتظاهر به ، وأعلن أمام قناصل الدول فى مصر أنه يريد إعلن استقلال مصر ، كما أنه يطالب بضم سوريا . ونجح "محمد على"

فعلا في أن يشن حربا ناجحة ضد الخلافة ، وتقدم بجيوشه حتى "نصيبين" على الحدود التركية السورية . ولم تقتصر قوة "محمد على" على جيشه البرى ، وإنما تمكن أسطوله أيضا من هزيمة الأسطول التركى . وخاف قائد الأسطول التركى بعد هزيمته أن يعود إلى استانبول ويلقى عقابه ، وهكذا قرر بعمل من أعمال الخيانة أن ينضم بجيشه إلى دكتاتور مصر المنتصر ، وأخذ أسطوله إلى الإسكندرية ووضع سفنه وعليها عشرون ألف بحار - تحت تصرف "محمد على" . إن هذه الأوضاع تتطلب تصرف سريعا من الحكومة الإنجليزية كما تتطلب تدخلا عاجلا يتكفل بإعادة "الباشا" الذي يتصور نفسه لا يقهر إلى عقله و إلى الخضوع والطاعة للسلطان ."

إن "بالمرستون" لم يكن يحتاج إلى أكثر من هذا لكسى يقتنع بضرورة العمل وبأسرع ما يمكن أمام القوة الجديدة البازغة في مصر . وكان أكثر ما ضايقه أن "محمد على" بأسطوله المصرى الأصلى ، وبالأسطول التركى الذى انضم إليه ، يمكن أن يصبح قوة مؤثرة في البحر الأبيض وحول شواطئه ، فهو يستطيع إنشاء دولة عربية قوية في مصر ، أو يستطيع أن يزحف إلى استانبول لتجديد شباب الخلافة العثمانية ، وفي الحالتين يخلق قوة تتصدى للمحاولات الأوروبية لاقتسام تركة العثمانيين ، وهذه كلها أمور لم تكن السياسة الإنجليزية على استعداد لقبولها . وهكذا نشط "بالمرستون" يحشد تحالفا ضد "محمد على" تنضم فيه إلى إنجلترا كل من روسيا والنمسا وبروسيا . وكان أن أعلن هذا التحالف فرض حصار على المواني المصرية وعلى مواني الشام . وفي أجواء الحصار بدأ العملاء السريون لبريطانيا يثيرون الفتن بين الطوائف والأقليات في الشام مستغلين الظروف الاقتصادية التي نتجت عن المصار ، خصوصا وأن أسطول "محمد على" (المصرى والتركي) تعرض لغارة بحرية ساحقة الحصار ، خصوصا وأن أسطول "محمد على" (المصرى والتركي) تعرض لغارة بحرية ساحقة في خليج "نافارينو" . وكانت الخطوة التالية هي قيام الأساطيل الإنجليزية والروسية في خليج "نافارينو" . وكانت الخطوة التالية هي قيام الأساطيل الإنجليزية والروسية والنمساوية والبروسية بتركيز مدافعها على مواقع وطرق مواصلات جيوش "محمد على" في الشام ، حتى يضطر إلى التراجع أو تنقطع قواته في الشام عن قواعدها في مصر !

فى هذه الظروف بدت هزيمة "محمد على" محققة ، وأصبح محتما عليه أن ينسحب من سوريا ويدعم موقعه فى مصر إذا استطاع (٢). وكان الموقف فى الشرق الأدنى كله معقدا.

<sup>(</sup>٢) بعد نحو قرن ونصف قرن من الزمان كان "جمال عبد الناصر" أمام تجربة مشابهة فى خطوطها العامة لذلك الموقف الذى واجهه "محمد على" ، وذلك عندما تكاتفت قوى عديدة دولية وإقليمية على ضرب تجربة الوحدة المصرية السورية سنة ١٩٦١ .

وكانت ورقة "نابليون" اليهودية تطرح نفسها بإلحاح مستمر على السياسة الإنجليزية في هذه المنطقة الواقعة في قلب العالم . وتداخلت العناصر والاعتبارات حتى أصبحت معضلة ، ف "بالمرستون" لا يريد موت الرجل المريض الآن ، كما أنه لا يريد له العافية في نفس الوقت. ويلخص الزعيم الصهيوني "ناحوم سوكولوف" هذه المعضلة في مذكراته على النحو التالي بالنص :

- ١ ـ إن السلطان وحده وبغير مساعدة لا يملك القوة الكافية للاحتفاظ بسوريا .
- ٢ إن مصر لا حق لها في سوريا إلا إذا خشيت من خطر يجميء إليها عن طريق تركيا.
  - ٣ إن مصر لها الحق في الاستقلال إذا استطاعت أن تحصل عليه .
  - ٤ ولكن عودة سوريا لتكون جنرا من تركيا سوف تظل باستمرار تهديدا لمصر .
    - ٥ وإذا ظلت سوريا جزءا من مصر فذلك سوف يجعل تركيا غير آمنة .
- ٦ وإذا أحست تركيا بعدم الأمان فذلك سوف يهدد السلام في أوروبا ، ونتيجة لذلك فمن الضروري إنشاء كيان عازل يفصل بين مصر وتركيا ويبقى كلا منهما في مكانه ويمنع أيهما من أن يصبح أقوى مما ينبغى !!"

ويستطرد "سوكولوف" من هذا السياق إلى أن تلك كانت الفرصة الذهبية أمام الحركة اليهودية لكى تمالاً هذا الفراغ وتطالب "ببعث إسرائيل من جديد" ، فهذا هو الحل للمشكلة اليهودية ، وجزه من الحل بالنسبة للمسألة الشرقية لأنه يؤجل طيرح مسألة خلافة الدولة العثمانية إلى موعد لاحق يكون الجميع قد استعدوا له !

وكان ذلك تقريبا هو المنطق الذى تبناه رئيس وزراء بريطانيا اللورد "بالمرستون". ففي ١١ أغسطس ١٨٤٠ كتب إلى سفيره في استانبول اللورد "بونسونبي" بتعليمات جاء فيها ما يلي :

"عليك أن تقنع السلطان وحاشيته بأن الحكومة الإنجليزية تسرى أن الوقت أصبح مناسبا لفتح أبواب فلسطين أمام هجرة اليهود إليها . لقد حان الوقت لكى يعود هذا الشعب المشرد إلى أرضه التاريخية . إن السلطان وحاشيته قد لا يقتنعان بهذا المنطق الأخلاقي، ولذلك عليك أن تجعلهما يدركان أن اليهود في العالم يملكون شروات ضخمة ولديهم كنوز من المال وفيرة . وإذا حصلوا على حماية السلطان فسوف يكون في مقدوره أن يقنعهم بمساعدته ، وهم بلا شك سوف يقدرون عطفه عليهم .

عليك أن تذكر السلطان وحاشيته بأنه يقوم الآن بين اليهبود المبعثرين في كل أوروبا شعور قوى بأن فرصتهم في العودة إلى فلسطين آخـذة في الاقـتراب. ومن المعروف جيدا أن يهود أوروبا يمتلكون ثروات كبيرة ، ومن المؤكد أن أى قطر يختاره اليهود ليستوطنوا فيه سوف يحصل على فوائد عظيمة من ثروات هؤلاء اليهود . فإذا عاد الشعب اليهودى تحت حماية ومباركة السلطان إلى فلسطين فسوف يكون ذلك مصدر شراء له ، كما أنه سوف يكون حائلا بين "محمد على" أو أى شخص آخر يخلفه وبين تحقيق خطته الشهريرة في الجمع بين مصمر وسوريا وتهديد الدولة العلية .

وحتى إذا لم يؤد هذا التشجيع الذى يمنحه السلطان لليهود إلى استيطان أعداد كبيرة منهم فى فلسطين ، فإن اصدار قانون يعطيهم حق الاستيطان سوف يعمل على نشر روح من الصداقة تجاه السلطان بين جميع يهود أوروبا ، وسوف ترى الحكومة التركية على الفور أنها كسبت أصدقاء أقوياء ومفيدين بقانون واحد من هذا النوع ."

وفى رسالة تائية بتاريخ أول ديسمبر ١٨٤٠ يكتب "بالمرستون" إلى سفيره فى استانبول "أن يسعى لاقناع حاشية السلطان والسلطان نفسه بأن "محمد على" قد يحاول مرة أخرى ، وإذا تركت له الفرصة فإنه سوف يعود مرة أخرى إلى دمشق ويعلن فيها تأسيس خلافة جديدة تعيد ذكريات الخلافة الأموية ، ويدعو العسرب منها إلى إنشاء إمبراطورية كبيرة تجمعهم وتؤشر على الموازين فى الشرق الأدنى والبحر الأبيض ، وسوف تتكفل هذه الإمبراطورية إذا قامت بتهديد تركيا وربما إنهاء وجودها كدولة . والحل السريع المكن هو إقامة عازل بين الدولة العثمانية وبين طموحات "محمد على" أو خلفائه ، وعلى السلطان وحاشيته أن يدركا أن مطامع "محمد على" لا تقتصر فقط على شرق البحر الأبيض وإنما تمتسد مطامعه أيضا المنافر والأحمر وحتى عدن لكسى يؤكسد سيطرته الإمبراطورية . إن العازل الذي يمكن التفكير فيه هو توطين اليهود في فلسطين ، لأن ذلك يجعل منهم شوكة في خاصرة "محمد على" تمنعه من تهديد تركيا من ناحية ، كما تردعه عن العربدة في البحر الأحمر كما يحلم . إن الحكومة الإنجليزية سوف تكون مستعدة إذا ما قبل السلطان بمشورتها أن تضع المستعمرات اليهودية في فلسطين تحت حمايتها لكي يكون ذلك تحذيسرا دائما لستصد على" حتى يرتدع عن تهديد الدولة العلية ."

ثم يعود "بالمرستون" بعد شهرين فيكتب إلى سفيره في تركيا:

"عليك أن تلح على السلطان أنه سوف يستفيد فائدة كبرى إذا ما قام بإغراء وتشجيع اليهود المبعثرين في أوروبا بالذهاب والتوطن في فلسطين. إن السلطان سوف يدرك أن اليهود في فلسطين سوف يطلبون نوعا من الأمان الحقيقي والملموس، ولا ترى الحكومة الإنجليزية مطالبته بأن يتحمل عبء هذا الأمان، ولذلك فنحن نقترح أن يكون في استطاعة هؤلاء اليهود أن يعتمدوا على حماية إنجلترا، وأن يكون من حقهم أن ينقلوا شكاواهم إلى الباب العالى عن طريق السلطات الإنجليزية."

ومن المثير للتأمل أن عدد اليهود في فلسطين في ذلك الوقت كان ٣٢٠٠ نسمة . كانت لندن تمشى على خطا باريس ، وكان "بالرستون" يقتفي أثر "نابليون" . ومن سوء الحظ أن الذين يعنيهم الأمر في المنطقة لم يكونوا واعين لما يدبر لهم .

### بالمرستسون

" بریطانیا ترید جمهوریة یهودیة ، وفرنسا یجب أن تصر علی مملکة مسیحیة عاصمتها القدس "

( الشاعر الفرنسي "ألفونس دى لامارتين" في خطاب أمام مجلس النواب الفرنسي)

فرضت القوى الأوروبية على "محمد على" (باشا) بعد هزيمة سنة ١٨٤٠ معاهدتين ، أولاهما خاصة بحقه في ولاية مصر ووراثتها في خلفائه من بعده ، وكانت أهم بنودها ثلاثة بالترتيب التالى :

- ١ وقف عملية التصنيع الكبيرة التي كان مندفعا إليها .
- ٢ تقليص حجم الجيش المصرى إلى الحد الكافي لحفظ الأمن داخل مصر .
  - ٣ فتح مصر للتجارة الدولية بدون عوائق أو قيدد.

وأما المعاهدة الثانية التى فرضت عليه ، فقد كان غريبا أن يكون عنوانها "معاهدة لندن لتهدئة الأحوال (Pacification) فى سوريا" . وكان ظاهر نصوصها تحقيق خروج "محمد على" من سوريا . وفى حقيقة الأمر فقد كانت هذه هي المعاهدة التى تمهد المسرح لهجرة يهودية واسعة إلى فلسطين ، ولتحقيق المطلب الأساسى فى إرث ممتلكات الخلافة العثمانية فى الشرق ، وبالتحديد فى تلك الزاوية الاستراتيجية الهامة المحيطة بشرق البحر الأبيض والتى تمثلها مصر وسوريا .

وفى هذه المرحلة فإن المذكرات الشخصية للساسة فى خلوتهم تكشف من الحقائق أكمثر مما تكشفه أوامرهم إلى سفرائهم ووزرائهم . وربما أن مذكرات اللورد "شافتسبرى" ـ صهر رئيس الوزراء "بالمرستون" وأقرب الأصدقاء إليه ـ هى فى ذلك الوقت من أكثر الوثائق تعبيرا عن النوايا والخطط والتحركات . ويوم ٢٤ أغسطس ١٨٤٠ كتب اللورد "شافتسبرى" فى مذكراته ما يلى :

"افتتاحية جريدة التايمز التى فرغت من قراءتها الآن تثير مخاوفى ، كما أنها تسعدنى فى نفس الوقت . تقلقنى لأنها قد تكون كشفا مبكرا عما نريد تحقيقه ، وقد يكون فى ذلك ما يستعدى قوى وعناصر كثيرة ضد المشروع فى وقت لا يزال فيه هذا المشروع يحتاج إلى جهد كبير لتعزيز إمكانية وفرصة تنفيذه . لكنها تسعدنى من ناحية أخرى لأنها تتحدث بصراحة عن أن اتفاقية لندن لتهدئة الأحوال فى سوريا تمهد الطريق لعودة اليهود إلى وطنهم فى فلسطين ، وهذا انتصار لأفكار وخطط ناقشناها واقتنعنا بها .

قال لى بالمرستون إنه كتب إلى اللورد بونسونبى ـ سفيرنا فى استانبول ـ يطلب إلى اليه أن يفتح خطا مباشرا مع رشيد باشا لكى يبذل جهده مع السلطان فى إقناعـه بتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين ، وفى طمأنته إلى قدرتنا على حمايته هناك ."

وفي يوم ٢٥ سبتمبر ١٨٤٠ كتب اللورد "شافتسبرى" في مذكراته يقول :

"بدأت في إعداد مذكرة لبالمرستون عن مشروعنا . لاحظت أننى استعملت كلمــة "استدعاء (recall) اليهود إلى وطنهـم" ، ويخطر لى أن كلمـة "استدعاء" قد تكون قوية بأكثر مما هو لازم، ومن الأفضل تغييرها إلى كلمة "السماح" (permission) . إن من المهم جدا أن يكون لدى رئيس الوزراء مخطط واضح للعمل .

مقالة التايمز اليوم ممتازة ، فهى تتحدث عن مشروعنا لزرع الشعب اليهودى في أرض آبائه تحت حماية القوى العظمى الخمس ."

وفي ه أكتوبر ١٨٤٠ يكتب اللورد "شافتسبرى" في مذكراته فيقول:

"نحتاج إلى معلومات أكثر حول عدد من المسائل المهمة فيما يتعلق بعودة اليهود الى فلسطين:

- ١ ما هو شعور اليهودي العادي تجاه مسألة العودة إلى الأراضي المقدسة ؟
- ٢ ـ هـل يمــكن أن يعود إلى فلسطــين هـؤلاء اليهـود الذيـن يملكـون ثـروات
   وعقــارات ، وهــــل سوف يحملونها معهـم إلى هنـــاك ؟ وكيـف
   يتصـورون إمكانية توفيرالحماية لهذه الأموال والمتلكات ؟
  - ٣ في أى مدى زمنى يستطيع اليهود أن يعودوا إلى فلسطين؟
- على نفقتهم دون حاجة إلى أى شيء آخر سوى حمساية الأشخاص والممتلكات؟
- هل يرضون بأن يعيشوا تحت قوانين الدولة التي تحكم في الأرض المقدسة
   كما يجدونها مع توفير ضمان دولي لهم تقدمه الدول الأوروبية ؟

إننا نحتاج إلى إجابات عن هذه الأسئلة لكى نستطيع أن نمشى في مشروعنا بخطى واقعية ثابتة ."

كان مجمل الظروف في أوروبا ذلك الوقت يجيب في الواقع على كل الأسئلة التي طرحها اللورد "شافتسبرى" في يومياته . وقد تعرض لها اللورد "ليندساى" في مذكراته عن رحلاته إلى مصر والأراضي المقدسة . ويمكن استخلاص ما توصل إليه في عدة استنتاجات تظهر واضحة في تقرير بعث به إلى رئيس الوزراء "بالمرستون" ، ويمكن ترتيبها على النحو التالى :

١ - إن الأرض المقدسة ليست فيها قاعدة يهودية كافية تستطيع أن تتحمل عبء
 هجرة يهودية مؤثرة ، على فرض أن هذه الهجرة كانت جاهزة .

٢ ـ إن يهود الشرق (يهود مصــر وسوريا وتركيا بالدرجة الأولى) ليسوا متحمسين
 للعودة إلى فلسطين ، ويخشون أن كثرة الحديث عن هذه العودة سوف تعرضهم حيث هــم
 للشاكل لا قبل لهـم بها .

٣ \_ إن غالبية بين اليهود لا تريد أن تذهب إلى فلسطين لكى تجد نفسها تحت حكم إسلامى يتمثل فى دولة الخلافة التى استعادت الحكم فى سوريا بعد هزيمة "محمد على".

إ \_ إن الاستعداد للهجرة يمكن أن يقتنع به يهود الشرق (شرق أوروبا) ، ولكن اقتصار الهجرة عليهم سوف يجعل من فلسطين "جيتو" آخر (أى حارة أو حــى يه ودى آخر) من اليهود الشرقيين تحت حكم استانبول .

ه . إن اليهبود الأقرب إلى تقبل فكرة الهجرة هم من الشيوخ الذين أتيحت لهم قراءة "التلمود" ودراسته ، وأما شباب اليهبود فإن اتجاههم يسنزع عموما إلى الاندماج فى المجتمعات التى يعيشبون فيها الآن ، وحيث ألفوا معيشتهم ، وحيث يأملون أن يبؤدى اندماجهم فى هذه المجتمعات إلى ممارسة حياتهم مستقبلا دون تمييز ضدهم أو اضطهاد .

٦ - إن اليهود عموما - شيوخا وشبابا - لا يعرفون ما فيه الكفاية عن فلسطين ، وليسوا واثقين من أن أحوالها تسمح لهم باستيطانها ، وهم فى أغلبهم يعتبرون أن أرض صهيون الجديدة هى أمريكا وليست فلسطين .

٧ ـ إنه لاحظ أن كثيرين من حاخامات اليهود أنفسهم ، على عكس أغنياء اليهود في أوروبا، ليسوا متحمسين لعودة اليهود إلى فلسطين . ومن منظورهم التوراتي فإن هذه العودة لا يمكن أن تبدأ الا بظهور المسيح المخلص الذي يتولى قيادة شعبه إلى هناك . وهذا المسيح لم يظهر بعد .

٨ ـ إنه يخشى أن كثرة الحديث عن العودة الآن قد تنبه أطرافا فى دولة الخلافة ،
 وتدعوها إلى مقاومة المشروع فى وقت لم يستكمل فيه أسباب قوته .

٩ - إنه من ناحية عملية لا يوجد تنظيم يهودى جاهــز يستطيع أن يقـود شعبــه إلى هذه العـودة . وبالتالى فقد يكون من الأفضل لنجاح المشروع أن ينتظر ظروفا أفضل من الظـروف الحالية ويكون اليهود فيها قد أنشــثوا تنظيمهـم ومؤسسـاتهم التـى تتحمـل بمســئولية عمليـة العـودة.

ومن المفارقات أن تعليق رئيس الوزراء البريطاني على هذا التقرير كان قوله طبقا للورد "شافتسبرى" :

"يظهر أنه من السهل أن نقتلع اليهود من الـ "جيتو" (حارة اليهود) ولكنه ليس من السهل أن نقتلع الـ "جيتو" من اليهود ."

وكانت فرنسا تتابع عن بعد مشروعات وخطط "بالمرستون". فباريس ـ حتى بعد هزيمة "نابليون" ـ ما زالت تجتر بعض خططه في المشرق على الأقل في كلامها ، كما أنها في مرحلة من المراحل وقفت وراء "محمد على" وأيدته . وربما أخطر من ذلك فإن فرنسا لم تكن نسيت كل أحلام الحروب الصليبية ، لكنها وهي تتابع جنحت مشاعر كثيرين فيها ـ ولو بمجرد العداء لبريطانيا ولكل شيء تقوم به ـ إلى سياسة مختلفة . وكتب السفير الإنجليزي في باريس إلى رئيس الوزراء "بالمرستون" خطابا يقول له فيه :

"هناك مشاعر بالشك تتزايد في باريس إزاء مشروعات إنجلترا في الشرق الأدنى. وشهد مجلس النواب الفرنسي مناقشات حادة حول هذا الموضوع . ومن بين الذين تكلموا فيه المسيو "لامارتين" (يقصد الشاعر الشهير "ألفونس دى لامارتين" ، وكان في ذلك الوقت عضوا في مجلس النواب الفرنسي) . إن المسيو "لامارتين" وقف يقول : "إنه من الأولى لفرنسا أن تفكر في إقامة دولة مسيحية على منابع الأردن شاملة لجبل لبنان بشرطأن تكون القدس عاصمتها . وإذا استطاعت فرنسا أن تحقيق هذا الحلم فإن ذلك يكفيها مجدا وعظمة عن أي بقعة أخرى في الأرض . إن اللورد بالمرستون يفكر في إقامة جمهورية يهودية ، فلنطلب إليه أن يختار مكانا آخر يحقق فيه ما يحلم به . ولكن فرنسا يتحتم عليها أن تسعى وأن تصمم على قيام مملكة مسيحية عاصمتها القدس ." !

كانت هذه التصورات كلها بذورا تحملها الرياح إلى منطقة سواحل شرق البحــر الأبيـض ووديانه وسهوله ، وشعوبه وممالكه .

- من ناحیة کانت هذه بذور استراتیجیات إمبراطوریــة ــ اقتصادیــة سیاسیــة عســکریـة ــ
   استخدمت کل شــیء حـتی الأساطیر الدینیــة .
- ومن ناحية أخرى كانت هذه بدور "مقدسات: محرمات" سوف تنشأ يوما إذا استيقظت المنطقة وعادت طرفا في صنع التاريخ، وليس لعبة في يد هؤلاء الذين يعطون للقسوة حقا وحيدا في صنعه!

إن أهل المنطقة المعنية : مصر وسوريا وفلسطين ، لم يتصل بهم أحد فى ذلك الوقت ولا سمع رأيهم ، ولم يفاوضهم طرف أو يشركهم فى رسم الخرائط وتخطيط الحدود.

فالرياح في العادة لا تسأل الأرض التي تلقى عليها أحمالها من البذور ـ أو غيرها مما تحمله ـ عن شعورها أو فكرها أو مطلبها ، وإنما هي قدوة واحدة عاتية ترمى بما عندها ، وأرض رخوة موحلة تتلقاه سواء أرادت أو لم تدرد !

وكانت تلك هي البداية لاستراتيجية عظمى ، شديدة البأس ، بعيدة النظر ، ترسم لنفسها ما يناسب هواها !

## الفصــل الثاني

# خريطة تبحث عن أرضها !

" إذا كان من الخطأ تصوير التاريخ وكأنه مؤامرة ، فالأشد تورطا في الخطأ تصويره وكأنه مصادفة "

### روتشيلــــد

" أنــتم طردتــم محمــد علــى مـن الشــام ولكنكم تركـتم وراءه فراغـا لم يمـلأه أحــد " ( البارون "روتشيلـد لرئيس وزراء بريطانيا )

من الصعب نسبة استراتيجية كاملة لإمبراطورية بأسرها إلى عنصر واحد أو إلى مطلب بعينه . فمن الطبيعي أن العناصر تتعدد وتتقابل وتتقاطع بحيث يخرج منها تصور إستراتيجي واسع تتواصل عملية ترتيبه على مراحل تتفاعل مع متغيرات الظروف . وبالتالي فإنه من التعسف افتراض أن الهدف الوحيد للسياسة البريطانية في المشرق كان تحقيق الفصل بين مصر وسوريا، وزرع وطن قومي لليهود فاصلا بينهما عند نقطة الاتصال بين ضلعي الزاوية الاستراتيجية الكبرى في جنوب شرق البحر الأبيض .

كانت هناك عناصر أخرى بالتأكيد ، منها مطالب تأمين خطوط المواصلات الإمبراطورية مع الهند ، ومنها مطالب السيطرة على طرق التجارة البحرية ، ومنها مطالب الصراع على البحر الأبيض والبحر الأحمر ، ومنها مطالب لندن في تأكيد مركزها المالي والتجارى الحاكم . ومع ذلك فإن هذه المطالب كلها ، وهي حقائق واقعة ، لا تنفي أنه في تلك الفترة من منتصف القرن التاسع عشر كان فصل مصر عن سوريا وإنشاء عازل بينهما - مطلبا من أهم وأعز مطالب السياسة البريطانية . وهذه عملية تواصلت خطاها ظاهرة وواثقة على خط ممتد من معاهدة لندن سنة ، ١٨٤ وحتى صدور "وعد بلفور" سنة

وفى أعقاب توقيع معاهدة سنة ١٨٤٠ مباشرة كانت الخطوة البريطانية الأولى هى تمهيد الأرض فى سوريا أخذا فى الاعتبار أن فلسطين فى ذلك الوقت كنانت بأكملها ولاينة من ولايات الشام .

وكانت أول حركة قام بها رئيس وزراء بريطانيا "بالمرستون" هي إرسال منشور سرى إلى كل قناصل إنجلترا في دمشق وحلب والقدس وبيروت وحيفا يقول فيه بالنص ما يلي :

"إننا خرجنا بعد هزيمة محمد على وإخراجه من الشام (Levant) ونحن والأتراك حليفان وبيننا تعاون لا بد أن نحرص عليه ، ونحن لن نخذلهم في أمره . ولكن ذلك لا يجب أن يمنعنا من تنفيذ ما تقتضيه سياساتنا في المنطقة .

إن الأتراك يعرفون ما ينبغى عليهم عمله تجاه اليهود فى هذه النطقة ، ولكنه من المتعين علينا أن نتابع ذلك بجهد منظم هدفه أن نتأكد من أن اليهود لا يتعرضون هناك لأى تمييز ضدهم أو اضطهاد . ونحن مطالبون الآن بأن نجعل اليهود يثقون بنا ، وأن يتأكدوا أن حكومة إنجلترا تعتبر نفسها مسئولة عن سلامتهم وراغبة فى حمايتهم ومصممة على ذلك .

إننى أرى أنه من الضرورى أن يكون هذا التعهد معروفا لكل اليهدود فى الشام ، بمن فى ذلك اليهود من رعايا دول أخرى غير إنجلترا . ولا بد أن يعرف اليهود النمساويون أو الفرنسيون ، أو الأوروبيون بصفة عامة ، أنه يحق لهم أن يلجئوا إلى القنصل البريطانى لحمايتهم فى حالة تقصير قناصل دولهم الأصلية عن توفير هذه الحماية . فكلهم يجب أن يستقر فى وعيمه أن إنجلترا هى حامية اليهود ."

وبالفعل فإن توجيهات "بالمرستون" ـ كما وردت في منشوره ــ بــدأ تنفيذها في الشام بهمة استدعت أن يقوم حاخام القدس ـ باسم سكانها اليهود ـ بإرسال حجاب واق من الشر إلى الملكة "فيكتوريا" ، وقد سلم لها الحجاب فعلا سنة ١٨٤٩ ، وجرى ذلك في أعقاب مؤتمر يهودي صغير عقد في لندن برعاية عائلة "روتشيلد" ، وانتهى إلى إعلان مطلبين :

١ \_ إعلان قبول "يهود العالم" \_ !! \_ للحماية الإنجليزية لهم حيثما كانوا .

٢ ـ التوجـه بالرجاء للحكومة الإنجليزية بأن تسهـل لليهود اسـتعمار فلسطــين على
 نمـط ما يحـدث في مناطق أخـرى .

وكان المقصود بهذه الاشارة إلى "مناطق أخـرى" هـو حركـة الاسـتيطان الأوروبـى الدائـرة وقتها على قـدم وساق فى جنوب أفريقيا وأستراليا وكنـدا . فقـد كـان ذلـك عصــر الهجـرات الاستيطانية المسلحة ، وكان اليهود يطلبون المعاملة بالمثل فيما يتعلق بفلسطــين .

ويكتب اللورد "شافتسبرى" في مذكراته:

"ذهبت ومعى البارون روتشيله لقابلة بالمرستون . وكان روتشيله مؤثرا إلى أبعد درجة وهو يقول لبالمرستون مشيرا إلى خريطة كانت أمام رئيس الوزراء :

"إنكم طردتم محمد على من هنا" (مشيرا إلى الشام ـ Levant) "ولكنكم تركتم بعده فراغا . إن الأتراك عادوا إلى الشام بعد رحيل محمد على ، وكل الناس يعرفون أن السلطان مهزوم وأنه ما كان يستطيع العودة إلى دمشق إلا بفضل قوتكم . ولذلك فحكمه في الشام ضعيف ، والأحوال فوضى ، والطوائف تتناحر ، وهناك فراغ لا شك فيه" . ثم وصل روتشيلد إلى الذروة الدرامية في حديثه حين قال لرئيس الوزراء : "إنكم خلعتم من هنا قوة شريرة ، لكنها كانت مسيطرة وقادرة على ضبط الأمور . والآن يتحتم عليكم أن تضعوا بدلا من ذلك قوة أخرى تسيطر وتضبط الأمور ولا تكون شريرة ... وطن قومي لليهود" ."

كان رئيس وزراء بريطانيا يتلقى تقارير عن الأحوال فى سوريا من مصادر مختلفة كان بينها السير "موسى مونتيفيورى" ، وهو شخصية بريطانية معروفة فى ذلك الوقت بنشاطها فى مجال الجمعيات الخيرية . وقد تكررت رحلاته إلى الشرق ، بما فيها سبع زيارات لفلسطين. وكان الهدف الواضح لاهتمام "مونتيفيورى" بالشرق هو العمل على فتح أبواب هجرة اليهود إلى فلسطين ، متأثرا فى ذلك الوقت بمناخ عام اتسع تأثيره فى لندن .

وفى أول زيارة لـ "مونتيفيـورى" إلى المنطقة ، سنحت لـه الفرصة لأن يقابل "محمـد على" (باشا) فى مصـر وأن يتحدث إليه فى موضوع هجـرة اليهـود إلى فلسطـين ، وكانت فى ذلك الوقت تحت حكمـه ... ولايـة من ولايات سوريا . وكان رد "محمـد علـى" ـ طبقا لكتابات "مونتيفيورى" ولليوميات المنظمة التى كانت تكتبها زوجته ـ : "إنه شـخصيا يتفهـم ما يسمعه من السير موسـى (مونتيفيورى) ، ويتعاطف مع ما يعانى منه اليهـود فى أوروبا ، لكن القرار فى شأن فتح أبـواب فلسطين لهجرة اليهود إليها هو أمر يتصـل بسلطة الخليفة العثمانى ."

ويمكن استنتاج أن والى مصر الذكى راودته الشكوك حول حقيقة ما يعرض عليه ودوافعه الخفية . وبالتالى فإنه أحال الأمر ـ عكس تصرفه فى مسائل كثيرة ـ إلى الباب العالى فى استانبول . لكنه ليس هناك دليل قاطع فى كل وثائق تلك الأيام على أن "محمد على" رأى القصد مبكرا ، وحاول أن يتوقاه محيلا قراره إلى استانبول .

وبعد هزيمة "محمد على" فإن "مونتيفيورى" وغيره لم يعد أمامهم غير التركيز على لندن ، خصوصا وأن أبواب استائبول أصبحت مواربة ، لا هي مقفولة ولا هي مفتوحة ، لأن الضغوط اليهودية حاولت أن تستغل هزيمة "محمد على" وتدفع بموجات هجرة مؤثرة من أوروبا إلى فلسطين . وذلك أدى إلى إحراج السلطان الذي عاد إلى دمشق ضعيفا ـ كما

وصفه "روتشيلد" فى حديثه إلى "بالمرستون" ـ وبسبب هذا الضعف فإن السلطان وقع تحت ضغوط عناصر فى بلاطه تتخوف من هجرة اليهود إلى فلسطين على نطاق واسع ، وكانت وراء هذه الضغوط ايحاءات إسلامية ، كما كان وراءها تأثير علاقات بين رجال بلاطه وبين كثيرين من الحكام والعلماء العرب والمسلمين فى الشام نفسها .

وعاد "مونتيفيورى" من إحدى رحلاته إلى المنطقة ليقابل "بالمرستون" ويقول له (طبقا لمذكرات ليدى "مونتيفيورى"): "إنه لاحظ أثناء زيارته لاستانبول أن حماسة الباب العالى لليهود بردت تحت تأثير عناصر متعصبة تحييط به. وقد حاولت إفهامهم أنه لا داعى لقلقهم ، فليس كل يهودى على الأرض مستعدا للذهاب إلى فلسطين أو راغبا في ذلك . وبالتالى فليس للسلطان أن يخشى من ظهور ملايين من اليهود على شواطئ فلسطين . إن ما نريده أبسط من ذلك وأهون. فنحن لا نريد إلا أن يكون اليهود ع مثلهم مثل الإنجليز والهنجاريين والألمان واليابانيين - أصحاب بلد يمكن أن يصبح ملكا لهم ، وعاصمته هي القدس ."

ومع مطالع الخمسينات من القرن التاسع عشر كانت الحمى اليهودية في إنجلترا قد بلغت مداها ، في تناسق وتناغم ملحوظين مع موسيقي المارشات العسكرية التي ترافق التوسع الإمبراطوري البريطاني عبر البحار . وفي هذه الفترة نشر الدكتور "توماس كلارك" ، وهو أحد أبرز أساتذة التاريخ في جامعة "أكسفورد" ، كتابه الشهير بعنوان "فلسطين لليهود" . وترافق ذلك مع نشر المجموعة الكاملة للأغاني العبرية التي كتبها الشاعر الإنجليزي الكبير اللورد "بايرون" ، وذاعت بينها قصيدة جديدة تقول :

"اطلع أيها الإلىه العظيم ودع قدرتك تتجلى وارسل أشعتها مضيئة ودافئة على أبناء يعقوب وأعد فلولهم التائهة إلى أرضهم الموعودة هناك واهدهم لكى يذهبوا إلى فلسطين فهى وطنهم"

لم يكن الساسة المنهمكون في بناء الإمبراطورية من أمثال "بالمرستون" ، أو الرأسماليون اليهود الراغبون في تصدير يهود الشرق إلى فلسطين للتخفيف عنهم من أمثال "روتشيلد"، ولا العسكريون المطالبون بفصل مصر عن الشام وحجز القوة المصرية في أفريقيا من أمثال "ولنجتون" ، ولا المحسنون من أمثال "مونتيفيوري" ، ولا الشعراء من أمثال "بايرون" ، هم وحدهم الذين يدفعون الأمور في اتجاه فتح أبواب فلسطين أمام هجرة "بايرون" ، هم وحدهم الذين يدفعون الأمور في اتجاه فتح أبواب فلسطين أمام هجرة اليهود ، ولكن الحوادث نفسها راحت تزيد من ضغطها بما يساعد هذا الاتجاه . ففي تلك الفترة (١٨٥٤) قامت الحرب في شبه جزيرة القرم ، وأدت معاركها إلى تدفق عشرات ألوف

من يهود البلقان مهاجرين ينشدون مساعدة أبناء دينهم فى أوروبا الغربية . وهكذا بدأت ضغوط الحوادث تضيف قوتها إلى ضغوط الاستراتيجيات الكبرى الإمبراطورية والعسكرية والالية ، فضلا عن أحلام المحسنين وأوهام الشعراء .

كانت الحوادث أيضا قد دفعت إلى القمة في بريطانيا بجيل جديد من الساسة الإنجليز لم يكونوا أقل حماسة للمخططات القديمة من أسلافهم . ففي ذلك الوقت راح يتناوب على رئاسة الوزارة في إنجلترا اثنان من الساسة هما "جلادستون" ـ البروتستانتي ـ و"دزرائيلي" الذي كان أول وآخر يهودي يتولى رئاسة الوزارة في بريطانيا . وكان كلاهما صهيونيا :

أولهما ("جلادستون") صهيونى بالمعنى المسيحى للكلمة . أى هؤلاء الذين يؤمنون دينيا بحرفية ما جاء في العهد القديم عن "عودة اليهود" إلى فلسطين .

والثانى ("دزرائيلى") صهيونى بالمعنى اليهودى الذى أصبحت يهوديتـ ـ رغـم إنجليزيته ـ جمرة تحت الرماد في أعماقه .

وكان "دزرائيلي" الـذى مارس فى بداية حياته هواية الكتابة والأدب ، قد أفشى مكنونات سره على ألسنة أبطال رواياته . فقد ورد على لسان أحد هؤلاء الأبطال مثلا قوله : "إن إنجلترا أكبر بكثير من أن يحولها بعض ساستها إلى مكتب محاسبات تجارى كبير .. إنجلترا لها قلب ولها ضمير ، ولهذا فهى تقف مع اليهود مدركة أن الله ذاته يحارب من أجل بعث إسرائيل ."

ولم يترك "دزرائيلى" جمرته تحت الرماد تتوهج على مواقف أبطال رواياته فقط ، وإنما ذهب يوما - طبقا لكتاباته - يقول لـ "جلادستون" - منافسه فى رئاسة الوزارة وقتها - وكانت قوافل اليهود اللاجئين من حرب القرم فى البلقان تصل إلى عواصم أوروبا الغربية - ما نصه :

"أريدك أن تعرف أن الدول التي أحسنت إلى اليهود هي وحدها التي تقدمت وازدهــرت".

ولم يكن الأمر بالنسبة للاثنين \_ "جلادستون" أو "دزرائيلى" \_ قاصرا على الإيحاءات الدينية فقط ، وإنما كان كلاهما استعماريا من الدرجة الأولى .

ثم إن كليهما في ذلك الوقت بدأ يحس بالمنافسة مع فرنسا التي خرجت من دوامات الثورة الفرنسية وعواقب قيام إمبراطورية "نابليون" وسقوطها ، ومشاكل عودة "البوربون" ثم فشلهم ، إلى حكم "نابليون الثالث" الذي بدأ يستجمع خيوط دور فرنسي بدأت أصداؤه تسمع في مصر بالتحديد .

كان "نابليون الثالث" هو الذى أعطى رعايت المشروع حفر قناة السويس . وكانت زوجته الإمبراطورة "يوجينى" هى التى ركبت مع الخديو "إسماعيل" على السفينة المحروسة التى تقدمت قافلة العبور الأولى فى هذه القناة سنة ١٨٦٩ .

وبدا واضحا لكل من "جلادستون" و"دزرائيلي" أن النفوذ الفرنسي في مصر يتزايد في عصر الخديو "إسماعيل". وكان ذلك صحيحا إلى حد كبير، وإن لم يكن سببه قصدا فرنسيا بقدر ما كان سببا عمليا نشأ من حقيقة أن عشرات من المبعوثين إلى فرنسا في عصر "محمد على" عادوا إلى مصر وراحوا يشغلون أهم المواقع في إدارتها ، متأثرين بالطبع بكل ما تعلموه في جامعات فرنسا ، وبكل مكتسبات ثقافتهم من الحياة في باريس .

لكن "جلادستون" و"دزرائيلى" كليهما كانت له وجهة نظر ومقاصد وخطط أخرى ، تربط ما يجرى في مصر بما يجرى في الشام ، خصوصا وأن ذلك العصر شهد \_ أيضا \_ تدفق آلاف من نخب الشام الفكرية والفنية إلى مصر هربا من الاضطهاد العثماني في أوقات ضعفت فيها هيبة الدولة وسلطانها ، ومن ثم عوضت عن ذلك بالبطش والعنف .

ويلفت النظر هنا فيما تقوله الوثائق الفرنسية ـ أن "نابليـون الثالـث" \_ إمبراطور فرنسا ـ طلب من موارنة لبنان ـ وهم جزء من الشام ـ أن يساهموا قبل غيرهم في أسهـم شركة قناة السويس لأن لهم مصالح متشابكة مع مصر .

وفى هذه الأجواء فقد كان واردا ومحتملا لأسباب كثيرة ، عديدة ومتشعبة ، أن تعنود صلات مصر بالشام فتتجدد على نحو أو آخر .

### دزرائيل\_\_\_\_\_\_

" الذهب جاهز لإتمام الصفقة بأسرع ما يمكن " ( البارون "روتشيلد" لـ "دزرائيلي" )

إذا كان من الخطأ تصوير التاريخ على أنه مؤامرة ، فالأشد تورطا في الخطأ تصويره على أنه مصادفة . والواقع أن التاريخ أفكار وخطط وإرادات أمسم وشعبوب وأفسراد ، وصراعات مصالح وقوى تطلب التفوق والغلبة ، وتسعى للمعرفة سعيها للغائدة .

إن سلسلة الحوادث الكبرى التى وقعت فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر فى مصر وحولها ، وبالذات فى فلسطين ، تصعب نسبتها إلى عبث المصادفات .

● سنة ١٨٧٥ قام "دزرائيلى" بمساعدة "روتشيلد" بشراء الحصة المصرية فى شركة قناة السويس . وبدأت القصة حينما عرف "هنرى أوبنهايم" ـ وهو مالى يهودى من دائنى الخديو "إسماعيل" ـ أن و إلى مصر يريد أن يبيع أسهمه فى شركة قناة السويس وأنه يبحـث عن مشتر يأخذها سرا ويدفع ثمنها نقـدا ، فهو يخشـى أنه إذا عـرف دائنوه برغبته مبكرا، وإذا تم تحقيق هذه الرغبة بوسائل بنكية ، فإن هؤلاء الدائنين ـ وهم كثر ـ سوف يسبقونه بالحجز على ما قد يتحصل عليه من الصفقة . وسمع مالى يهودى آخر (وصاحب جريدة فى نفس الوقت) هو "جرينوود" بالقصة من "أوبنهايم" ، وكان أن توجه على الفور إلى وزير خارجية إنجلترا ـ اللورد "ديريـى" وقتها ـ وأبلغه بما سمـع ،وأخـذه وزير الخارجية معه فورا إلى مكتب رئيس الوزراء "دزرائيلى" معتبرا أن هذه فرصـة لإنجلترا تضع فيها موطئ قدم فى مصـر .

وراح "دزرائيلى" يفكر بسرعة ، والمعضلة أمامه هى رغبة الخديو فى اتمام البيع سسرا والحصول على الثمن نقدا . فهو من هذين الشرطين لا يستطيع أن يعرض الصفقة على البرلمان . ولم يطل تفكير "دزرائيلى" ، فقد وجد الحل بسرعة ، وبعث بسكرتيره الخاص اللورد "راوتون" ليجىء له بالبارون "روتشيلد" . وطلب "روتشيلد" من اللورد "راوتون" مهلة أيام يدبر فيها الأمسر .

كان المبلغ المطلوب أربعة ملايين جنيه ذهبا ونقدا وعدا . وكان رئيس الوزراء يدرك أنه حتى "روتشيلد" لا يحتفظ بمثل هذا المبلغ جاهزا في خزينته ، كما أنه لا يملك أن يتصرف في هذا الحجم من المال دون اتفاق فروع الأسرة كلها (في فرنسا وألمانيا) . وبرغم ذلك فإن "دزرائيلي" فوجيء في الصبح التالي بوصول "روتشيلد" إلى مقره مبكرا يطلب ايقاظه من نومه ليبلغه أن "الذهب جاهز لاتمام الصفقة بأسرع ما يمكن" قبل أن يغير خديو مصر رأيه أو يتسرب سر الصفقة إلى آخرين .

وتدافعت أمواج متلاحقة في مجرى قناة السويس فاضت على ما حولها عبر سيناء:

- سنة ١٨٧٧ ـ بعد ما لا يزيد كثيرا عن سنـة واحدة من شـراء بريطانيا حصـة الخديو في قنـاة السويـس ـ كانت أسـرة "روتشيلـد" تمـول إنشـاء أول مستعمرة استيطانية لليهود في فلسطين على مساحة ٢٢٧٥ فدائـا ، وهي مستعمرة "بتـاح تكفـاه" .
- فى نفس السنة كانت الحكومة الإنجليزية تطلب من السلطان السماح لها بإنزال قوات عسكرية فى قبرص لأن تلك ضرورة عسكرية لمراقبة ما يجرى فى سواحل الشام عن بعد ، وذلك تطبيقا لاتفاقية "المساعدة" الإنجليزية التركية التى عقدت بعد انتهاء حرب القرم ، والتى تعهدت إنجلترا للسلطان بمقتضاها أن تحمى ممتلكاته الشرقية . وكانت قبرص هى الموقع المثالي لمراقبة ومتابعة ما يجرى فى كل من مصر وسوريا .
- وسنة ١٨٨٢ تذرعت الحكومة الإنجليزية بوجود قلاقــل في مصــر (ثـــورة "عرابي") ، واتخذ مجلس الوزراء الإنجليزي قرارا يخول قائد القوات البريطانية اللورد "ويلسلي" باحتلال مصـر وقمع الثورة العرابية . (وكانت التكأة التي استند عليها القرار البريطاني هي خروج "عرابي" باشا عن طاعـة خديو مصـر ومن ثم حقـوق السلطان) .
- في نفس السنة ـ سنة الاحتلال البريطاني لمصر ـ قام البارون "ادموند روتشيلـد"
   بتنظيم أول هجرة جماعية يهوديـة إلى فلسطـين ، وبهـذه العمليـة فإن تعـداد اليهـود في فلسطين ارتفع من ثمانية آلاف إلى ٢٤ ألفا .

وفى نفس الوقت كانت أسرة "روتشيلد" قد بدأت فى جمع تبرعات ومساهمات طائلة لشراء أراض فى فلسطين ، وكانت الواجهة الظاهرة لهذه العملية مؤسسة للاستثمار فى الأرض الزراعية فى المسرق .

● يلفت النظر بشدة في السنوات التالية مباشرة للاحتلال البريطاني ، حجم الزيادة التي طرأت على حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وتسارع إنشاء المستعمرات للمستوطنين القادمين . وفسى ظرف عشر سنوات من احتلال الإنجليز لمسر تم إنشاء المستعمرات التالية:

- ـ مستعمرة "كاترا" على مساحة ٥٠٠ فدان .
- ـ مستعمرة "ريشون ليزيون" على مساحة ١١٨٠ فدان .
  - ـ مستعمرة "روش بينا" على مساحة ٣٨٠٠ فدان .
- ـ مستعمرة "زيشرون جاكوب" على مساحة ١٨٥٠ فدان .
  - ـ مستعمرة "وادى الشانين" على مساحة ١١٨٠ فدان .
    - \_ مستعمرة "ايكرون" على مساحة ١٢٧٥ فدان .
      - \_ مستعمرة "كاستينا" على مساحة ٥٥٠ فدان .
    - \_ مستعمرة "روهوبوت" على مساحة ١٣٠٠ فدان .
      - ــ مستعمرة "أرتوف" على مساحة ٢٦٠ فدان .
    - ـ مستعمرة "أم الديشمال" على مساحة ٢٥٣ فدان .
      - ــ مستعمرة "الشويحـة" على مساحة ٥١٨ فدان .
        - ــ مستعمرة "معاليه" على مساحة ٩١٠ فدان .
  - ـ مستعمرة "مشمار هايردن" على مساحة ٢٣٠ فدان .
    - ـ مستعمرة "عين زيتون" على مساحة ٥٠٩ فدان .
      - ـ مستعمرة "ميتولا" على مساحة ١٣٥٠ فدان .
    - \_ مستعمرة "بن شيمن" على مساحة ٢١٠ فدان .
    - ــ مستعمرة "ملهامسي" على مساحة ١٣٥٠ فدان .
      - ــ مستعمرة "عيــة" على مساحة ٢٧٥٠ فدان .
    - ـ مستعمرة "الخضيرة" على مساحة ١٧٥٠ فدان .
    - \_ مستعمرة "كيفار سابه" على مساحة ٤٦٠ فدان .

وإضافة إلى ذلك فقد ظهرت عشرات المستعمرات الأصغر حجما ، وكان بينها مستعمرة "بن يهودا" على مساحة ٣٥٠ فدانا ، وكان موقعها في شرق الأردن . أي أن خطسة الاستيطان اليهودي كانت تشمل الأردن غربا وشرقا .

● سنة ١٨٩١ أنشأ البارون "دى هيرش" ( مالى يهودى آخـر ) بالتعاون مع البارون "روتشيلد" مؤسسة للمشروعات الزراعية برأسمال قدره ٢ مليـون جنيه استرلينى ، وشارك في المشروع مالى يهـودى ثالث هـو السير "ارنست كاسـل" الذى أبـدى اهتماما ملحوظا بالمشروعات الزراعية في مصر ذاتها ، وأنشأ شركة "وادى كوم امبو" التى تملكـت مساحات شاسعة من الأراضى قـرب مدينة "كـوم امبو" في صعيد مصـر .

ومن الظاهر أن تسلسل الوقائع كان أكثر تماسكا من أن ينسب للمصادفات .

وكان ذلك هو المسرح الذى ظهر عليه رجل قدر له أن يلعب دورا كبيرا فى الحركة الصهيونية: "ثيودور هيرتزل" وهو صحفى مولود فى فيينا نال قدرا من الشهرة واتصل بالمسألة اليهودية عن طريق جمعيات ومنظمات فكرية وثقافية تعنى بالمسألة اليهودية، وتعمل من منظور إنسانى فى الظاهر لتسهيل هجرة أعداد من يهود الشرق إلى فلسطين.

ولم يكن "هيرتزل" وحيدا في ميدانه ، فقد سبقه وأحاط به جمع لا يستهان به من المفكرين والدعاة اليهود الذين رأوا الفكرة مثله ، وإن لم يقدروا على تحديدها والتبشير بها صراحة وعلنا .

● ومثلا فإن "موزس هيس" كتب في ذلك الوقت كتابه "روما والقدس" ليقول فيه ما ما ما داه :

"إننى أشعر كيهودى أننى أنتمى إلى شعب بائس ، سيئ الحظ ، محتقر ومشتت بين أمم العالم . إن اليهود في بعض البلاد يهربون من يهوديتهم . وفي ألمانيا يحاول اليهود أن يخلعوا عنهم كل ما يشير إلى أنهم يهود . والشعوب الأوروبية كلها تشعر أن اليهود غرباء عندهم . وسيظل اليهسود دائما غرباء بين الأمم."

• ومثلا فإن "ليو بنسكر" في كتابه "التحرر الذاتي" راح يقول:

"يجب أن نجد وطنا لهذا الشعب حتى نكف عن التجوال في العالم. وليس من الضرورى أن نحلم باستعادة أرض يهودا القديمة ، فلا داعى لأن نربط أنفسنا بالمكان الذى تحطمت فيه حياتنا السياسية وتوقفت . ليس من الضرورى أن يكون هدفنا استعادة الأرض المقدسة ، وإنما من حقنا أن نطالب بأرض . أية أرض . أي قطعة من الأرض تكفى لإخواننا من البؤساء . قطعة أرض تكون ملكا لنا ولا يستطيع أحد أن يطردنا منها ."

• ومثلا فإن "توماس كـلارك" بـدأ يقترب أكثر من صميم الموضوع حينما قال في كتابـه "الهنـد وفلسطين" (رابطا بوضوح بين الاثنتين) :

"إذا كانت الضرورة تقضى بالإبقاء على مملكة تركيا كدولة محايدة وآمنة على حدودها ، فمن المؤكد أن ذهاب اليهود إلى فلسطين تحت حماية بريطانيا يمكن أن يعطى لتركيا هذا الحياد وهذه السلامة . إن بريطانيا تعتمد على التجارة كحجر زاوية في عظمتها . وأفضل وأقرب مكان إلى حركة التجارة العالمية يمسر عبر النقطة التي تلتقي عندها القارات الثلاث الكبرى . وبما أن اليهود يؤلفون شعبا تجاريا في الأصل ، فإنه ليس هناك أكثر ملاءمة ولا منطقا من زرعهم على طول ذلك الطريق العظيم للتجارة طوال كل العصور . إن سوريا يجب أن يوجد فيها شعب تجارى ، ولن تصبح سوريا في أمان إلا عندما تصبح في أيدى شعب شجاع مستقل يزخر بالحيوية . وهذه الأوصاف تنطبق على اليهود ."

● ومثلا فإن "إدوارد لودفيج ميدفورد" (وهو دبلوماسى إنجليزى غير يهودى) ، كتب في نفس الفترة ما أسماه "نداء بالنيابة عن اليهود لإنشاء كومنولث بريطانى فى الشام" ، اقترب فيه أكثر وأكثر من صميم الموضوع فقال :

"إن فلسطين إذا ما أخذنا في الاعتبار مساحتها ، تبدو صغيرة ولا تتسع لكل اليهود . وقد تنشأ مشاكل بسبب هجرة مستوطنين كثيرين . لذلك يستحسن قبل القيام بتوسيع نطاق الاستيطان في فلسطين أن يتم اعداد البلاد كلها لاستقبال شعبها الجديد . ويمكن إقناع الحكومة العثمانية بتهجير كل السكان "المحمديين" وتوطينهم في المناطق الشاسعة الخالية من شمال العراق (١) حيث يستطيعون امتلاك أرض التي سوف يتركونها وراءهم ."

 <sup>(</sup>١) تجدد الحديث عن التهجير إلى شمال العراق بعد حرب الخليج سنة ١٩٩١ . وكان التهجير أيضا
 للاجئين من الفلسطينيين الموجودين في بعض أجزاء الأرض المحتلة وفي لبنان أيضا .

لكن "هيرتزل" \_ خلافا لهؤلاء جميعا \_ توجه إلى صميم الهدف مباشرة!

وربما ساعد "هيرتزل" على التوجه المباشر إلى الهدف أن هجرة موجات من اليهود إلى فلسطين لم تعد خافية على أحد . ثم إن عواقبها بدأت تلفت الأنظار على الأرض .

فقد بدأت المشاكل فعلا بين المستوطنين اليهبود المتدفقين على فلسطين وبين السكان العرب الأصليين . ولفتت هذه المشاكل نظر كثيرين ، وبينهم عدد من المهاجرين اليهبود أنفسهم . وكتب "أحاد هاعام"(١) فيما يكاد يكون تحذيرا مبكرا من شكل ما هو قادم ..يقول:

"لقد اعتدنا على التفكير والتصرف وكأن جميع العرب قسوم بدائيون يعيشون في الصحراء ولا يرون ولا يفهمون حقيقة ما يجرى حولهم . وهذا خطأ فادح لأن العرب، وخاصة سكان المدن منهم ، يرون ويفهمون ما نفعله في فلسطين . وإذا كانوا لا يقابلون عملنا بفعل مضاد ويتظاهرون بأنهم لا يلاحظون شيئا ، فذلك لأنهم في الوقت الحاضر لا يرون فيما نفعله الآن تهديدا لمستقبلهم . ولكن إذا ما تطورت الأمور ويدأ زحفنا الكبير على فلسطين ، فإن العرب لن يتخلوا عن مواقعهم بسهولة . إن المستوطنين اليهود الجدد في فلسطين كانوا عبيدا في التيه، وفجأة وجدوا أنفسهم وسطحرية بلا حدود ، بل وسطحرية لا رادع لها . وقد أحدث هذا التحول المفاجئ في نفوسهم ميلا إلى الاستبداد كما هي الحال حين يصبح العبد سيدا . وهم يعاملون العرب بكثير من العداء والشراسة ، ويمتهنون حقوقهم بمورة فجة وغير مقبولة ، ثم يوجهون لهم الإهانات دون مبرر كاف ، ويفاخرون بما يفعلون . يتصرفون وكأن العرب كلهم همج متوحشون يعيشون كالحيوانات دون فهم لحقيقة ما يجرى حولهم."

وكان لا بد لأحد أن ينزع الستاثر والأغطية ، وأن يفصح بعبارة صريحة وفعل مباشر ، لأن الحركة لا تقدر على الوقوف طويلا عند منتصف الطريق ...

وكان هذا دور "ثيودور هيرتزك".

 <sup>(</sup>۲) "أحاد هاعام" تعنى في العبرية "واحدا من الناس" ، وكان ذلك اسم القلم لواحد من أبرز الكتاب
والمفكرين اليهود ، وأوسعهم نفوذا في ذلك الوقت ، واسمه الحقيقي "آشر زفي جينزيرج" .

٣

### هيرتـــزل

" سليسل الفراعنسة الذين اضطهدونسا يطلسب مساعدتى أنا اليهسودى! "
( "هيرتزك" بعد لقائه بـ "مصطفى كامل" باشا)

كإنت ميزة "هيرتزل" على كل الآخرين في زمانه أنه استطاع استيعاب مجمل الظروف الاستراتيجية ، ورأى أن اللحظة مناسبة لكي يتخلى العمل اليهودي عن سواتره (") بما في ذلك التبشير والهجرة الخيرية ، وأن يدخل مباشرة ـ وبقوة ـ إلى عالم الحقائق السياسية .

(٣) من المفارقات التي تستحق التأمل، أن كل ما قيل عن الوعد المقدس بفلسطين لليهود لم يثبت علميا، وهو على حد تعبير الأستاذ " نورمان كانتور - " أكبر كتّاب التاريخ اليهودى - : " شيء ينتمي إلى عالم الأدب أكثر مما ينتمي إلى عالم الدين ". وفي دراسته الهامة عن التاريخ اليهودى بعنوان " السلاسل المقدسة " ، يستشهد " كانتور " بخلاصة توصل إليها الأستاذ " روبرت ألتر " أستاذ الديانة اليهودية في جامعة " بيركلي " ( كاليفورنيا - الولايات المتحدة ) يقول فيها : " إن التوراة المتداولة الآن يجب قراءتها بعيون الأدب وليس بعيون التاريخ أو الدين"!

ويضيف " ويليام داريمبل " في كتابه عن القدس بعنوان " المدينة المسحورة " ، تفاصيل موثقة عن الجهد الذي بذلته الدولة الإسرائيلية من سنة ١٩٤٨ إلى سنة ١٩٩٥ ، في التنقيب عن آثار تدل على تاريخ يهودى في فلسطين يمكن الإشارة إليه واشهاره في وجه المتشككين في القصص الأسطورى . ويعطى "داريمبل" مثالًا لذلك قصة التنقيب عن بقايا هيكل سليمان ، ويقول : "كان تقدير العلماء الإسرائيليين أن موقع الهيكل قريب من أسوار مسجد قبة الصخرة ، وبدأت الحفريات واستمرت رغم اعتراضات اليونسكو ( منظمة الثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة )، ومثرت البعثات الإسرائيلية على بقايا معالم أعلنت عنها وهللت لها ، ثم اضطرت إلى تغطية الاكتشاف كلم بستائر من الصمت ، لأن البقايا التي عثر عليها لم تكن إلا آثار قصر لأحد الملوك الأمويين ، وهو أمر يدحض الدعاوى اليهودية من الأساس ويكشف أنه ليس هناك ماض ينبني عليه حاضر ومستقبل"!

وكان تعليق العالمة اليهودية الشهيرة الدكتورة "شولاميت جيفا" ـ أستاذ الدراسات اليهودية في جامعة تبل أبيب ـ قولها بالنص : "إن علم الآثار اليهودي أريد له تعسفا أن يكون أداة للحركة الصهيونية ، تختلق بواسطته صلة بين التاريخ اليهودي القديم والدولة اليهودية المعاصرة" . وذلك يتفق تماما مع دراسة للأستاذ "كيث ويتلم" نشرها بعنوان يغنى عن كل شيء : "اختراع التاريخ اليهودي القديم وخثق التاريخ الفلسطيني كله"!

وافتتح "هيرتزل" دوره الخطير بنشر كتيب تحول فيما بعد ـ وعندما توسع فيه كاتبه ــ إلى دستور للحركة الصهيونية ، وقد نشره بعنوان "الدولة اليهودية" ، وأحدث نشره أصداء كبيرة بين اليهود وإن كان كثيرون منهم قد اعتبروا أفكاره وقتها نوعا من الخيال السياسي.

كان منطق "هيرتزل" كما تبدى في كتابه بسيطا إلى درجة تبعث على القلق:

- ١ اليهود لن يندمجوا في المجتمعات الأوروبية .
- ٢ ـ الذين سوف يندمجون هم أغنياء اليهود فقط ، فهؤلاء وحدهم هم الذين تقبل المجتمعات الأوروبية اندماجهم فيها .. وهؤلاء لن يهاجروا .
- ٣ ـ اليهود الفقراء القادمون من الشرق سوف يكونون مصدر إزعاج وقلق لليهود الأثرياء الذين استقروا في غرب أوروبا .
- إن اليهود عندما تهوى بهم الظروف يصبحون من البروليتاريا الثورية . لكنهم عندما ينهضون تنهض معهم قوة المال الرهيبة .
- ه إن أغنياء اليهود في أوروبا الغربية هم الذين يجب أن يدفعوا تكلفة هجرة فقرائهم خارج أوروبا .
- ٢ فلسطين هي المكان الوحيد الذي يستطيع اليهود أن يذهبوا إليه . فمجرد ذكر اسمها يثير عند الشعب اليهودي ذكريات تاريخية تقدر على الهامه وتحريكه .

كان ذلك منطق "هيرتزل" الفكرى ، وكانت ثناياه تحمل رسائل مبطنة هدفها طمأنة أغنياء اليهود وطمأنة القوى الأوروبية أيضا . وزاد عليه "هيرتزل" بخطة عمل تقوم على ثلاثة محاور:

- محــور يتجــه إلى السلطـــان صاحب الولايـة الاسميـة علـى فلسطــين وبوصفـــــه
   خليفــة للمسلــمـين.
- ومحـور يتجه إلى بريطانيا التى تقدمت نشـيطة وقويــة وسـابقة للآخريـن نحـو إرث
   ممتلكات الخلافـة فى الشـرق .
- ومحـور يتجه إلى مصـر لاعتبـارات اسـتراتيجية أدركهـا "هـيرتزل" واسـتوعبها مـن متابعته للسياسة الإمبراطورية البريطانية ودراسته لها .

على المحور العثماني كانت خطة "هيرتزل" أن يشترى فلسطين من السلطان . وتلك خطة تكشفها يوميات "هيرتزل" وتشرح مقاصده فيها بوضوح لا تشوبه ظلال .

وبتاريخ ١٥ يونيو ١٨٩٦ يكتب "هيرتزل" في يومياته قائلا:

"سوف نقدم للسلطان ٢٠ مليون جنيه استرلينى لاصلاح الأوضاع المالية المتدهورة في تركيا ، منها مليونان بدل فلسطين ، والباقي وقدره ١٨ مليونا يمكن استخدامه في تحرير تركيا من الحماية الأوروبية وشراء سندات ديونها ."

وأثناء زيارة بعد شهرين لاستانبول يكتب "هيرتزل" في يومياته :

"التقيت اليوم مع جاويد بك وهو ابن الصدر الأعظم خليل رفعت باشا. رتبنا الأمور مع جاويد بك مستعد لتفهم مشروعنا والمساعدة فيه. لكن اعتراضه الوحيد هو مصير الأماكن المقدسة، فالقدس عجب أن تظل تحت الإدارة التركية. وعدته بذلك. وعدته أن تبقى القدس خارج حدود الدولة اليهودية إذا قامت، لأن الأماكن المقدسة تخص العالم المتمدين كله، ويجب أن تظل للجميع.

سألنى جاويد بك عن شكل العلاقة التى أراها بين دولة يهودية إذا قامت وبين دولة الخلافة . وقلت له إننا لا نطلب الاستقلال ولا نفكر فيه ، ولكننا نريد نوعا من العلاقة مثل تلك التى كانت بينكم وبين مصر ."

ويغادر "هيرتزل" استانبول ، وبعدها بشهور يكتب في يومياته قائلا :

"أبلغونى أن السلطان أخذ علما بمشروعى لكنه يعارض فكرة بيع فلسطين لليهود. وفهمت أنه يمكن عقد صفقة إذا وجدنا صيغة مناسبة. من رسائل حاشية السلطان فهمت أنهم يريدون صيغة لإنقاذ ماء الوجه. وقد بعثت إلى استانبول برسالة قلت فيها "إن جماعتنا تعرض على صاحب الجلالة قرضا بعشرين مليون جنيه استرليني، وفي مقابل ذلك فإن جلالته يمنح اليهود الامتيازات التالية:

- ١ ـ يصدر جلالته دعوة كريمة لليهود بأن يعودوا إلى أرض آبائهم . والدعوة من السلطان سوف تكون لها قوة القانون خصوصا إذا جرى إخطار الدول الكبرى المعنية بأمرها مسبقا .
- ٢ ـ يمنح المهاجرون اليهود الاستقلال الذاتى المعروف فى القانون الدولى ،
   ويكون لهم الحق فى إدارة شئونهم التنفيذية ، بما فى ذلك العدل والأمن
   والنظام .
  - ٣ تجرى في استانبول مفاوضات حبول الشكل الذي به تتحقق حماية السلطان لفلسطين اليهودية."

ثم يكتب "هيرتزل" في يومياته:

"كتيت إلى مدحت بك سكرتير السلطان عن مشروعنا لإصدار جريدة "دى فيلت" ، وأشرت له بأننا سوف نحاول أن نساعد حكومة السلطان عن طريقها بنشر ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين صورتها في العالم . وهذه خطوة نحـو تكريـس جهـود الصحافة اليهودية لخدمـة الخلافـة ، خصوصـا إذا قـام صـاحب الجلالـة بتشجيعنا وأمن لنا الظروف الضرورية لإسكان الشعب اليهودي في فلسطين . إننا سوف نضم كل قوتنــا في خدمـة الاقتصـاد التركــي . إن أعداءنـا هــم أنفسـهم أعــداء السلطان الراغبين في إضعاف الخلافة العثمانية وتفتيتها ، وهم الذين يريدون امتصاص دماء تركيا بقروضهم الشرهة (من المفارقات أن كل البنوك الدائنية لتركيا كانت مملوكة ليهود معظمهم ممن يقومون بتمويل المشروع الصهيوني في فلسطين!) . وسوف يصبح الهاجرون اليهود إلى فلسطين رعايا مخلصين لصاحب الجلالة السلطان شرط حصولهم على حـق مطلق لحماية أنفسهم بأنفسهم ، وأن يكون لهم حـق شــراء الأراضــي دون أى قيد . وأطمئنكم أنه لن يكون هناك اغتصاب لأرض أحد أبدا ، فالملكية شرع مقدس لا يمكن التنكر له . أما ممتلكات السلطان الخاصة فيمكن دفع ثمنها مقدماً ونقدا حسب القيمة التي يقررها إذا شاء بيعها . إن صاحب الجلالة يجب أن يدرك أن نشاط اليهود وأهميتهم ماليا وتجاريا مسألة معروفة جدا ، فهم نهـر من الذهب والتقدم والحيوية جاهـز لخدمـة تركيـا ."

وكان السلطان مترددا يخشى من ضغوط إسلامية وعربية يحس تأثيرها ويهمه تفاديها .

وعلى المحور البريطاني لم يكن "هيرتزل" يحتاج إلى عناء كبير ، فهناك أساس موجود وقائم ، وكل ما هناك أن الظروف المستجدة تقتضى الإسراع فيه . ومن الملاحظ أن مسعى "هيرتزل" تجاه إنجلترا لم يبتعد كثيرا عن مصر ، وإنما اتصل بها على نحو قد يكون مباشرا . وكتب "هيرتزل" إلى "لانسدون" وزير خارجية إنجلترا خطابا يقول فيه :

"إن هناك موجات هجرة متدفقة من شرق أوروبا الآن ، وإذا لم تفتحوا لها الباب بسرعة لتذهب إلى فلسطين فسوف تجدون رجالها ونساءها وأطفالها بمنقولاتهم أمامكم في الحيى الشرقي من لندن (East End) . إن بعضهم جاء بالفعل إلى هنا ، ونحن لا نريد كثيرين منهم هنا بحيث تضطرون إلى التوقف عن

منحهم حق اللجوء السياسى ، ولذلك فإن من الخير أن تسارع إنجلترا على الفور إلى حل هذا الإشكال . والحل فى يدها ، فهى تملك فى جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط أقاليم خالية من السكان ، وبالذات فى المنطقة الساحلية الموجودة بين العريش وشبه جزيرة سيناء . إن السلطان ليس مستعدا حتى الآن لإعطائنا فلسطين أو جرءا منها . وقد تأخذ المفاوضات مع تركيا وقتا طويلا . لكنه حتى يتم الأمر على نحو ما ، فإننا نتمنى أن تأذن الحكومة البريطانية بإنشاء مستعمرات يتجمع فيها المهاجرون اليهود فى شبه جزيرة سيناء حتى يتاح لهم الذهاب إلى فلسطين . إننى سوف أمضى فى المحادثات مع الباب العالى حتى أبعد عنكم شبهة أن يبدو الاستيطان اليهودى فى العريش وغيرها عملا عدائيا ضد السلطان .

إن هناك ١٠ ملايين يهودى فى العالم ، وقد لا يستطيعون إعلان ولائهم لبريطانيا فورا ، لكنهم سينتمون إليها بقلوبهم إذا هى سهلت لهم الحصول على فلسطين وأصبحت بذلك فعلا وعملا حامية الشعب اليهودى وحاضنته . إن قرارا إنجليزيا واحدا سوف يعطى إنجلترا عشرة ملايين من المخلصين يدينون لها بالولاء في جميع أرجاء العالم . ربما يقال لكم إن بعضهم مجرد بائعى خردوات ، ولكن لا ينبغى نسيان أن بعضهم الآخر أصحاب بنوك وتجار كبار وعلماء وفنانون وصحفيون وأصحاب مهن عظيمة أخرى . بإختصار فإنه سيكون لإنجلترا عشرة ملابين عميل يتحركون من أجل عظمتها وسيطرتها ."

ولم تكن الحكومة البريطانية فى حاجة إلى جهد لكى تقتنع . وكانت تعرف حجب "هيرتزل" ومنطقه ، وكانت ترى تردد السلطان ، وتتفهم رغبة الحركة الصهيونية فى تسريع الأمور ، وذلك عن طريق إعطاء اليهود موطئ قدم - ولو مؤقتا - فى سيناء حتى يصل السلطان فى استانبول إلى قرار تتحدد به الأمور .

وهكذا جاء الدور على المحور المسرى .

كان "هيرتزل" ـ قبل أن يتحرك على المحور المصرى ـ قد أنهى مهمـة أعطته أساسا شبه شرعى يقف عليه ويعمل منه . فقد دعا إلى عقد مؤتمر صهيونى تشارك فيه كل القـوى المطالبة والمؤيدة لاستيطان اليهـود فى فلسطين . وانعقد المؤتمر فعلا فى مدينة "بازل" السويسرية يوم ٢٩ أغسطس ١٨٩٧ ، وأسفر هذا المؤتمر عن أربعة مقررات رئيسية هى :

١ ـ العمل وفق خطـة محددة على استعمار فلسطين بواسطة اليهود زراعيا وصناعيا .

- ٢ ـ العمل على إنشاء مؤسسات يهودية تمثل وتربط وتجمع جهود الشعب اليهودة
   من أجل إنشاء دولته .
- ٣ \_ العمل على تحريـك الروح اليهودية والضمير اليهودى بما يوقـظ العاطفـة الوطنيــ اليهوديـة ويحقـق الوعـى بها .
- ٤ ـ العمل على تحقيق أهداف الصهيونية بما في ذلك إحياء اللغة العبرية والأدد
   العبرى والثقافة العبرية .

ومن المفارقات أن أول مصرى قابله "هيرتزل" كان "مصطفى كامل" (باشا) زعيم الحـزد الوطنى ، الذى بـزغ نجمه فى الحركة الوطنية المصرية حيننذ . وكان "مصطفى كامل" هالذى سعـى إلى لقاء "هيرتزل" لكى يقنعه بمنح تأييده للقضية المصرية . ويكتب "هـيرتزل فى مذكراته بتاريخ ٢٤ مارس ١٨٩٧ ما يلـى :

"جاء مصطفى كامل لزيارتى . إنه فى رحلة لجمع التأييد الدولى لقضية الشعد المصرى الذى يسعى للخلاص من السيطرة البريطانية . إن هذا الشاب الشرقى تبرأ عندى انطباعا ممتازا . إن سليل الفراعنة الذين اضطهدونا فى مصر يتنهد اليو أسى من عذاب الرق البريطانى ، وتقوده طريقه إلى أنا اليهودى طالبا مساعدتى أشعر مع أنى لم أخبره بذلك - أنه مما يفيد قضيتنا أن يضطر الإنجليز إلى الخروز من مصر لأن ذلك سوف يفرض عليهم أن يبحثوا عن طريق آخر إلى الهند بدلا من مصر لأن ذلك سوف يفرض عليهم أو تصبح غير مأمونة . وحينئذ سوف تصب فلسطين اليهودية الجديدة طريقا مناسبا لهم مسن يافئ إلى الخليج الفارسروالى الهنسد ."

بعد لقائه بـ "مصطفى كامل" وبعد المؤتمر الصهيونى الأول فى "بازل" ، بدأ "هيرتزل حركته النشيطة فى اتجاه المحور المصرى . وقد جاء إلى مصر أول مرة محبطا . فقد ترددن أصوات كثيرة فى أوساط اليهود فى أوروبا تشكك فى إمكانية تحقيق مشروع الدولة اليهودي فى فلسطين . بل إن رجلا مثل "ماكس نوردو" ـ وهو من أقرب الأصدقاء إلى "هيرتزل" . أخذ يتأرجح فى اتجاه القبول بوطن آخر لليهود غير فلسطين . وقد ظهرت فى الأجوا بالفعل مقترحات يشير أحدها إلى الأرجنتين ، ويشير ثان إلى أوغندا . وكان مبعث ترد "نوردو" يعود إلى واقعة غريبة . فقد أراد قبل المؤتمر الصهيوني أن يقنع بعض الحاخامان الأوروبيين المترددين ، فرأى أن يبعث باثنين منهم إلى فلسطين يريانها رأى العين ثم يعودا،

ليحدثا زملاءهما عنها وعن حقائق الأحوال فيها ، سواء بالنسبة لسكانها الأصليين أو بالنسبة للمستوطنين اليهود . وبالفعل فإن الحاخامين سافرا إلى فلسطين ، لكن ما رأياه كان صدمة لهما . وكانت أول إشارة إلى الصدمة برقية تلقاها "نوردو" منهما \_ وهما بعد في فلسطين \_ يقولان فيها بالرمز : "إن العروس جميلة جدا وهي مستوفية لجميع الشروط لكنها متزوجة فعلا" . وفهم "نوردو" الإشارة على أن المقصود بها أن في فلسطين شعبا يسكنها ، وأنها ليست \_ كما يقول "هيرتزل" \_ : "أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض" .

وعندما عاد الحاخامان والتقيا ب "ماكس نوردو" في فيينا ، كان تقريرهما الشفوى مؤكدا لمعنى البرقية التي بعثا بها إليه من فلسطين . فقد كانت روايتهما أن هناك شعبا عربيا فلسطينيا يسكن فلسطين من آلاف السنين ، ويزرع أرضها ويعتبرها وطنه ، وهي كذلك بالفعل . وبالتالى ، فإن اليهود الراغبين في الذهاب إلى فلسطين والاستيطان فيها أمامهم معركة قاسية مع أصحابها الأصليين . الزوج الشرعي والحي للعروس الجميلة .

كان تقريرهما أيضا يشير إلى خطر يستفحل وسببه المستوطنون اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين. فقد أحس كلا الحاخامين بأن تصرفات المستوطنين تحمل ظواهر على نفسية قد تزيد مع الأيام ، ومن المحتم أن تزيد . ذلك أن المستوطن اليهودى ، لكى يريح ضميره ، ولكى يستطيع مواصلة حياته فى الأرض الموعودة ، يتحتم عليه إنكار وجود "الآخر" \_ أى الفلسطينى \_ "بمثل ما يمكن تصوره من رغبة عاشق لزوجة رجل آخر فى الخلاص من زوجها إلى درجة قتله لكى ينتهى منه جسدا وروحا وذكرى" .

إن تلك الحالة بدت لهما فى الطريقة التى يتصرف بها المستوطن اليهودى إزاء المواطن الفلسطينى ، وحسب وصف الحاخامين فإنها : "استعلاء إلى درجة الاحتقار والكراهية ، وعنف فى التصرف ليس له ما يبرره ، وافتعال لأسباب ليس لها هدف ، إلا أن تضع مسافة بين الطرفين بحيث لا يستطيع أحدهما أن يرى الآخر أو ينظر إليه فى وجهه ."

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

وجاء "هيرتزل" إلى مصر ، وبدا من تصرفاته الأولى أنه مستعد لأن يؤجل مؤقتا مشروع الهجرة الكثيفة إلى فلسطين ، وأن يكتفى في اللحظة الراهنة بمشروع استيطان كبير في سيناء يرتكز على العريش ويتسع منها . وذهب "هيرتزل" فزار منطقة العريش والوديان المحيطة بها ، والتقى بالخديو "عباس حلمى الثاني" وتحدث إليسه في مشروعه . وكان "مشروع

"هيرتزل" يهدف إلى تأجير مساحة أرض قدرها ستمائة وثلاثون ميلا مربعا حول العريسش، اعتبرها "هيرتزل" منطقة تجمع وتركيز ووثوب. وكان اقتراحه أن تؤجرها المنظمة الصهيونية لدة تسع وتسعين سنة ، وأن تكون بشكل مباشر تحت حماية الحكومة البريطانية وبمقتضى تعهد موقع وموثق. ولا يظهر أنه كان لدى الخديو اعتراض كبير ، وربما أن معظم مناقشات "هيرتزل" معه تركزت حول ما يمكن أن يعود عليه (الخديبو) من أرباح مشروع "هيرتزل" الزراعى والاستيطاني . وكان الذي تصدى لمشروع "هيرتزل" - مع الأسف - هو اللورد "كرومر" المعتمد البريطاني في مصر ، وكان اعتراضه فنيا بالدرجة الأولى واعتمد فيه على "كرومر" المهندسين الإنجليز لحجم المياه المطلوبة للمشروع من موارد النيل . وكان رأى المهندسين الإنجليز أنه من الصعب توفير كمية المياه المطلوبة لمشروع "هيرتزل" لأن ذلك يؤشر على الزراعة في مصر ، وعلى إنتاج المحصول الحيوى لمصانع "لانكشاير" في إنجلترا ،

ومن ناحية أخرى ، فإن "كرومر" كان فى مصر يواجه موقفا بالغ الدقة بسبب خلافه المستمر مع الخديو "عباس حلمى" . كما أن بوادر حرب عالمية ـ تدور بعض معاركها فى الشرق الأوسط ـ لم تكن بعيدة عن هواجسه . وربما كان ظنه أن الظروف الراهنة فى مصر والمنطقة المحيطة بها ليست فى هذه اللحظة مناسبة لتصرف قد يؤدى لاستفزاز المشاعر الوطنية والدينية. وكان من اللافت للنظر أن بعض الصحف المصرية ـ وفى مقدمتها جريدة "المنار" ، التيكان يرأس تحريرها فى ذلك الوقت الشيخ "رشيد رضا" ، تلميذ الإمام "محمد عبده" ـ راحت تنشر أخبارا وتعليقات تحذر كلها من مطامع اليهبود فى فلسطين وخطرها على دار الإسلام . وقد بدأت هذه الأخبار والتعليقات تستثير اهتماما مبكرا بالخطر .

وبدا أن مشروعات "هيرتزل" تتعثر أمام موقف معقد بدأت مقدماته تخسيم على أجواء الشمرق .

ويمكن ملاحظة أن الحركة الصهيونية كلها \_ و"هيرتزل" على رأسها \_ فى هذه اللحظة لم تكن تفاوض أصحاب الحق الشرعى وهم شعب فلسطين .

لقد حاولت أن تقنع بريطانيا بحق اليهود في فلسطين ، وحاولت أن تشترى من السلطان وطنا بأكمله من ممتلكاته ، وحاولت أن ترتب لنفسها موطئ قدم في مصر ، لكنها لم تكن تتفاوض مع الطرف الآخر الذي يملك الوطن الفلسطيني ويعيش فيه .

وكان منطق الإنكبار ضروريا ، فأى تفاوض مع هذا الآخر معناه الاعتراف بوجوده الشرعى، وإذا وقع هذا الاعتراف فهو النفى المباشر للدعوى الصهيونية في فلسطين!

وفيما بعد علق الزعيم الصهيوني الشبهير "ناحوم جولدمان" على أفكار "هيرتـزل" بقولــه:

"إن هيرتزل رفض أن ينظر إلى كافة وجوه قضية الاستيطان اليهودى فى فلسطين ، وصمم على أنها "قضية أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" ، إلى درجة أنه اعتبر عملية الاستيطان كلها مشكلة توفير وسائط نقل تحمل اليهود من أوروبا إلى فلسطين طالما أن لديهم التأشيرة بذلك من السلطان وتذكرة السفر من إنجلترا ."

### الفصـــل الثالث

# "الساحـل" و "الداخــل"

" على أى خريطة للعالم العربى يلمح أى باحث مهتم أن هناك سياسة غربية ثابتة تستهدف عزل "الساحل" عن "الداخل" .. هكذا في البحرالأبيض ، وفي الخليج، وفي المحيط . و"الساحل" في أكثر الأحيان للغالبين أو معهم . و"الداخل" متروك لتناقضات أهله وخلافاتهم" .

#### ماكماهـــون

" علماء الآثسار تحولسوا كلهسم إلى ضبساط مخابرات"

( واحدة من حقائق الدبلوماسية الخفية لبريطانيا في
 الحرب العالمية الأولى )

فى السنوات الأولى من القرن العشرين كانت موازين القوى الدولية ، وخطوط التحالفات الدولية تتحرك وتظهر معالمها وتوجهاتها مشيرة إلى احتمالات صدام كبير قادم . ففى سنة ١٩٠٤ توصلت بريطانيا وفرنسا إلى الاتفاق الودى بينهما ، وفى نفس الوقات فإن ألمانيا التي خرجت تطالب بمستحقاتها في توزيع المستعمرات ، انهمكت أيضا في بناء قوة عسكرية ضخمة ، ثم إنها راحت تفكر في تحالفات سياسية وعسكرية جديدة جعلتها تسعى نحو تركيا التي كان حكامها ينظرون بشك إلى الخطط البريطانية في الشرق . فإنجلترا ، رغم وعود متكررة بالجلاء عن مصر ، تثبت أقدامها في وادى النيل ، وتحكم قبضتها على السودان. وهي كذلك تساعد بشدة على زرع عشرات المستوطنات اليهودية في فلسطين . وفي نفس الوقت فإن فرنسا - خصوصا بعد الوفاق الودى مع الجهرب العالمية الأولى وتحالفاتها راحت مبكرا تحفر مجاريها . وإزاء هذه الظواهر كانت الحرب العالمية الأولى وتحالفاتها راحت مبكرا تحفر مجاريها . وإزاء هذه الظواهر كانت استانبول تقترب يوما بعد يوم من برلين ، وكل الإشارات تدل على أن منطقة الشرق الأدنى ان هذه المنطقة سوف تشهد بعضا من أهم معارك القتال من أجل رسم خريطة جديدة أن هذه المنطقة سوف تشهد بعضا من أهم معارك القتال من أجل رسم خريطة جديدة لمواقع القوة والنفوذ .

ومن اليوم الأول لنشوب الحرب العالمية الأولى أصبحت القاهرة واحدا من أهم مراكز إدارة هذا الصراع المسلح الكبير .

كان الطرفان الرئيسيان في معسكر الحلقاء وهما: بريطانيا وفرنسا ، قد تفاهما منذ اللحظة الأولى على عدة نقط محددة:

- ١ ـ أن تكون الأولوية الأولى للجهد الحربى فى أوروبا وعلى الجبهة الحرجة بين فرنسا
   وألمانيا مباشرة ، فهناك فى رأيهما يتقرر النصر أو تقع الهزيمة .
- ٢ ـ يترتب على ذلك أن تمتنع الدولتان عن التورط في أية ميادين أخرى ، وتحصران نشاطهما ـ خارج الميدان الأوروبي ـ في حدود دفاعية بمقدار ما تسمح الظروف.
- ٣ إن الجائزة الكبرى التى تنتظرها الدولتان بعد الحرب ـ إلى جانب هزيمة ألمانيا ـ هى الممتلكات الشرقية للخلافة العثمانية . ولما كان هذا الموضوع حساسا فمن الأفضل تأجيل البحت فيه إلى ما بعد انتهاء الحرب حتى لا تؤثر حساباته على العلاقـة بين البلديـن ، وبما يخدم هدف ألمانيا في التغريق بينهما .

ولكن هذا التفاهم بين الحليفين الرئيسيين في الحسرب ضد ألمانيا ، لم يكن في استطاعته أن يغطى على حقيقة مرثية ومحسوسة تقتضى الظروف السياسية والنفسية للأطراف أن يجرى التعامل معها بحذر . وكانت تلك الحقيقة تشير بوضوح إلى أن بريطانيا هي الطرف الأكبر والأقوى في التحالف . فالقرن التاسع عشر كان قرن توسع وازدهار للإمبراطورية ، كما أنه بالنسبة للشعب البريطاني كان فترة تطور سياسي سلمي ، في حين كان العكس حال فرنسا التي كان القرن التاسع عشر مؤلما لها في الخارج والداخل، ثم جاءت هزيمتها أمام ألمانيا في حرب السبعين (١٨٧٠) فكادت تقضى عليها كقوة عظمى لولا أحكام الجغرافيا ، ولولا مطالب توازنات القوة في أوروبا وفي مواجهة ألمانيا بالتحديد .

إن الحقائق تفعل فعلها مهما حاول الساسة أن يتصرفوا معها بحذر تقتضيه الحساسيات، وهكذا فإن بريطانيا طوال الحرب كانت تتصرف بقوة ودهاء ، كما أن فرنسا كانت عصبية مما يمكن أن تفعله بريطانيا من وراء ظهرها .

في ذلك الوقت كانت إدارة الإمبراطورية البريطانية ، وجهدها في الحرب يعتمدان على ثلاثة مراكز مؤثرة في القرار البريطاني :

- أولها مركز لندن: وهي عاصمة الإمبراطورية ومقر البرلمان والحكومة والعرش وفوق ذلك فإن فيها القيادة العليا للقوات المسلحة، ووقتها كان وزير الحربية هـو اللورد "كيتشنر" الشهير، الذي اكتسب سمعته باحتلال السودان عندما كان قائدا لقوات الاحتلال البريطاني في مصـر.
- والثانى مركز القاهرة: وكانت القاهرة مقر السياسة البريطانية في البحر الأبيض وفي البحر الأحمر. وفي ظروف الحرب وطبيعة وسائل الاتصالات وقتها، فإن مركز القاهرة كان يتمتع بسلطات واسعة، وفي بداية الحرب كان على قمة هذا المركز في القاهرة السير "هنري ماكماهون".
- وأما المركز الثالث فقد كان مركز دلهسى: وكانت دلهسى مسئولة \_ إلى جانب حكم الهند \_ عن كل السياسة المبريطانية فسى منطقة تمتد من بحسر الصين إلى بحسر العرب، ومن هونج كونج على شاطئ شبه القارة الصينية إلى عدن على شاطئ البحر الأحمسر وعند مدخله من شبه الجزيرة العربية .

وكان مركز دلهى مركزا بالغ الأهمية من أثر التجربة التاريخية للاستعمار البريطانى ، ونشأت نتيجة لذلك حكومة من نوع فريد لم يتكرر على الإطلاق فى التاريخ . فحكومة الهند ـ كما كانت تسمى ـ لم تكن مجرد إدارة استعمارية وإنما كانت إدارة إمبراطورية ، والفارق بين الاثنتين أن الإدارة الاستعمارية فى العادة موكلة بإدارة واستغلال مستعمرة ، وأما الإدارة الإمبراطورية فهى موكلة بالتوسع والسيطرة . وفى واقع الأمر فإن حكومة الهند كانت فى بعض الأحيان أقوى من حكومة لندن فى صنع القرار الإمبراطورى ، ولذلك لم تكن مصادفة أن أظهر الساسة والإداريين البريطانيين ، نشئوا وتعلموا فى أطر حكومة الهند . وفى فترة الحرب العالمية الأولى فقد كان نائب الملك فى الهند هو اللورد "هاردنج" .

وعندما نشبت الحرب العالمية الأولى ، فإن تركيا تأخرت لبضعة شهور قبل أن تحزم رأيها وتقرر دخولها إلى جانب الألمان . وفى شهور التردد ـ وقبل الدخول ـ فإن المراكز الإمبراطورية البريطانية كانت تجرى تقديراتها للطريقة التى تتصرف بها فى حالة ما إذا

دخلت تركيا الحرب أو امتنعت عن دخولها ، وفي الحالتين وفيما يبدو فقد كانت أمسلاك الخلافة في الشرق إرثا حان استحقاقه مهما كان الموقف الذي تتخذه استانبول .

واشتد التنافس في ذلك الوقت بين مركز القاهرة الجديد ومركز دلهي العتيد ، فكلاهما يرى نفسه الأحق بالتخطيط والإشراف على تنفيذ عملية الاستيلاء على التركة :

مركز القاهرة يظن أنه بقربه من الشام ، بما فيها فلسطين والحجاز \_ وربما العراق \_ أولى من غيره بالقيام على المسئولية والاختصاص .

ثم إن مركز دلهى يرى أنه الطرف الأقدر بتجربته التاريخية وبمواقع نفوذه حتى شواطئ نجد ، وقد اتصل فيها بالشيخ (السلطان والملك فيما بعد) "عبد العزيز آل سعود" وغيره من زعماء قبائل الساحل حتى قرب البصرة من ناحية الشرق . كما أن هذا المركز الإمبراطورى في دلهى توسع غربا حتى توصل إلى احتلال عدن (ومن الملاحظ أن احتلالها تم سنة ١٨٣٩) في ظروف الضغط على "محمد على" في الشام وإرغامه على التراجع إلى حدود مصر .

وفى هذه الفترة ـ وقبل أن تدخل تركيا الحرب ـ فإن المسئولية والإختصاص والممارسة فى المركزين البريطانيين المعنيين كانت بطبيعة الظروف سرية ، أى أن الذى كان يشرف ويخطط وينفذ لم يكن المسئول السياسى الظاهر والمعروف ، وإنما كانت المسئولية فى ذلك الوقت فى يد الضابطين الكبيرين المسئولين عن المخابرات ، وهكذا فإن العمل الإمبراطورى فى المنطقة ذلك الوقت استقر فى يد مكتبين للمخابرات السياسية :

- مكتب القاهرة ، وكان المسئول عنه هو الكولونيل "جيلبرت كلايتون" .
- ومكتب دلهسى ، وكان المسئول عنه في الغرب وفي مجال أملاك الإمبراطورية العثمانية هو الكولونيل "بيرسي كوكس".

إن حكومة الهند لم تقدر على الانتظار طويالا ، فقد كان مكتب دلهي يلح على المبادرة للعمل ، واتخاذ خطوة أولى باحتلال البصرة لتأمين السيطرة على الخليج وحتى لا تتمكن تركيا تحت أى ظرف من إعادة تأكيد سيطرتها على مشيخات الساحل من الكويت وحتى مضيق هرمز . وكان مكتب دلهي على اتصال بعدد من كبار الشخصيات العربية في البصرة ، وفي مقدمتهم السيد "طالب النقيب" وهو من أبرز معارضي الحكم التركي ، والمطالبين باستقلال العراق والراغبين في التعاون مع بريطانيا من أجل تحقيق هذا المطلب .

لكن المركز الإمبراطورى في القاهرة لم تكن له هذه القدرة على أخذ المبادرة رغم إلحاح القيادة العسكرية في مصسر وقائدها العام الجنرال السير "جون ماكسويل".

كان الجنرال "ماكسويل" يسرى أن تركيا سوف تدخل الحرب مع الألمان ، وأن أول خطوة لها في الميدان سوف تكون هجوما من فلسطين عبر سيناء للوصول إلى قناة السويس وتهديد الوجود البريطاني عليها وفي مصسر بعدها . وبالتالي فإن من الضروري استباق خطوة الأتراك المحتملة والتقسدم بقوات كافية إلى العريش لملاقاة احتمال هجوم تركي بعيدا عن قناة السويس .

لكن القيادة السياسية والعسكرية العليا في لندن كان لها رأى مختلف مؤداه أن الإقتراب من فلسطين شيء يختلف عن النزول في البصرة . فالبصرة بعيدة ، وفرنسا لا تريد هناك شيئا ، لكنه إذا اتصل أى عمل بالشام - (وفلسطين جنوبها) - فإن فرنسا سوف تراودها الشكوك في أن هناك تخطيطا يسبق بالفعل إلى "وضع اليد" على الجزء الأهم من الإرث العثماني ، وقد تتحرك هواجسها وتعاودها شكوك مزمنة في النوايا البريطانية ، وقد تدعى أن ذلك مخالف لتفاهم مع بريطانيا يفرض ألا يسبق أحد إلى شيء من التركة دون اتفاق على القسمة ، ثم إن فرنسا قد تدعى أيضا بأن فتصح جبهة عسكرية في الشرق الأدنى مخالف لمبدأ تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاء الأولوية الأولى لمسرح العمليات الأوروبي وإلحاق مخالف لمبدأ تم الاتفاق عليه ، وهو إعطاء الأولوية الأولى لمسرح العمليات الأوروبي وإلحاق الهزيمة بألمانيا هناك باعتبار أن رأس الأفعى هي الخطر ، وأما ذيلها فأمره هين !

ومن هذا المنطق فإن التوجيهات من لندن إلى مركز القاهرة كانت تطلب إليه ما يلى:

۱ ـ يقوم الجنرال "جون ماكسويل" بالاستعداد لموقف دفاعى يسمح لـ بحماية مصر في حالة هجوم تركى إذا قررت إستانبول دخول الحرب .

٢ \_ وحتى يتضح موقف تركيا بطريقة قاطعة يقوم مكتب القاهـرة (المخابرات) بدراسة
 احتمالات العمـل وراء الخطـوط التركية في سوريـا .

وكان الكولونيل "كلايتون" قد ضم إلى مكتب القاهرة فى ذلك الوقت مجموعة من المساعدين قدر لبعضهم أن يلعبوا أدوارا بارزة فى التاريخ العربى الحديث ، وكان أبرزهم الكابتن "لورانس" (الذى اشتهر فيما بعد بوصف "لورانس العرب") - و إلى جانبه كان هناك آخرون أصبحوا أساطير عربية فى ظروف تالية وبينهم "كورنواليس" (وقد أصبح فيما بعد مندوبا ساميا فى العراق) - و"هوجارت" (وقد أصبح فيما بعد رسولا دائما لملوك العرب) - و"جروترود بل" (وقد أصبحت فى يوم من الأيام ملكة العراق غير المتوجة ، والقوة الخفية وراء السياسة البريطانية هناك) .

ومما يستحق الملاحظة أن هؤلاء جميعا \_ وغيرهم \_ كانوا قبل الحرب من المستغلين بعمليات الحفائر الأثرية في الشرق الأوسط ، وكانوا يعيشون ويعملون في مواقع مأهولة بالعرب ، وكانوا أيضا من العارفين والمتكلمين باللغة العربية ، والمؤهلين للاختلاط بحياة العرب السياسية والاجتماعية .

كان المكتب العربى ـ تحت رئاسة "كلايتون" ـ مشغولا بعملية استكشاف للأوضاع العربية والإسلامية . فالعالمان العربى والإسلامى تأخرا فى رفع ألوية الشورة ضد العثمانيين بسبب المكانة الخاصة لفكرة الخلافة والولاء لها . ولهذا فإن الممتلكات الأوروبية للعثمانيين (كاليونان وبلغاريا وغيرهما) سبقت إلى الثورة وسبقت إلى الاستقلال لأن مواجهتها كانت صريحة مع إمبراطورية إسلامية ، لم تلتبس بالفكر أو بالفعل مع أى اعتبار دينى أو معنوى من قبيل الولاء للخليفة .

وفى الحقيقة فإن أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين ، شهدت مراجعات واسعة فى قضية الاعتبار الدينى للخلافة و الولاء للخليفة ، وزادت هذه المراجعات فى إلحاحها خصوصا بعد انقلاب ضباط حركة "تركيا الفتاة" على الخليفة نفسه ، وفى عاصمة الخلافة ذاتها . وقد تركزت عملية المراجعة وتداعياتها فى الشام تحديدا ، خصوصا وأن مصر كانت إلى حد ما بعيد عن إطار الخلافة بالاحتلال البريطانى ، وإن كانت القاهرة فى ذلك الوقت قد أصبحت موثلا ومعقلا لكثيرين من شوار الشام ومغكريه المسلمين والمسيحيين على السواء .

وكان "المكتب العربى" \_ تحت رئاسة "كلايتون" \_ يحاول أن يرصد صورة للحقيقة قبل أن تزحف جيوش النار وتتحدد مواقع الخطوط والخنادق .

مضافا إلى عملية الرصد ، فقد كان هناك سؤال يلح على السياسة البريطانية فى المشرق حول الطريقة التى يمكن أن يكون عليها رد فعل الشعوب الإسلامية والعربية ، إذا ما قرر الخليفة بعد دخول الحرب أن يعلن الجهاد ، وهو الفريضة المنوط به أداؤها إذا ما تهدد أرض المسلمين خطر أو داهمهم عدو .

وتضاعفت أهمية هذا السؤال بحقيقة أن القوات الإمبراطورية البريطانية كانت تضم فى صفوفها جيوشا من المستعمرات وبينها الهند ، وفى جيش الهند كان هناك قرابة ربع مليون مسلم ، وإذا أعلن خليفة المسلمين الجهاد وبريطانيا فى جانب الأعداء فماذا يكون

موقف هذه القوة ؟ وماذا يكون الموقف فى الهند المسلمة - (باكستان فيما بعد) - هذا إلى جانب أقاليم أخرى شاسعة فى آسيا وشمال أفريقيا يحتمل أن يؤثر فيها نداء الجهاد صادرا من مقر الخلافة فى إستانبول ؟!

. . . . . . . .

. . . . . . . . .

وفى خلفية التفكير الإستراتيجى البريطانى كان هناك قلت عما يمكن أن يصيب المستوطنات اليهودية فى فلسطين إذا احتشد الأتراك ومعهم الألمان حبول هذه المستوطنات ضمن استعدادهم لبدء الحرب بهجوم كبير عبر سيناء فى اتجاه قناة السويس !

## ۲

#### عزيسز المصسرى

" قابلت نوری السعید . بدا لی ضابطا حالما له میول اشتراکیة " ( السیر "بیرسی کوکس" بعد أن عشر علی "نوری السعید")

فى الوقت الذى كان فيه "المكتب العربى" يحاول استكشاف الفكر والنوايا العربية والتيارات الفاعلة فى العالم العربى ، كان بعض العرب المطالبين بالحرية والاستقلال يحاولون استكشاف النوايا البريطانية فى الشرق الأوسط ، وقبل أن تقوم الحرب أيضا .

وتكشف الوثائق البريطانية التي فرضت عليها السرية \_ بعضها لمدة خمسة وسبعين عاما وبعضها لمدة مائة عام \_ وبينها الوثيقة ٢١/٤٦٢٦ \_ ٧٣١ \_ المعنونة "حديث بين الكولونيل عزيز المصرى (۱ والمستر ر. أ. م. راسل" بمكتب المستشار الشرقي لدار المعتمد البريطاني في مصر \_ وبتاريخ ٢٦ أغسطس ١٩١٤ \_ عن تفاصيل بالغة الأهمية بخصوص القيادات العربية التي كانت تبحث عن الحرية والاستقلال بعيدا عن تركيا ، وتتصور أنها تستطيع أن تتعاون مع بريطانيا لتحقيق هذا الهدف .

<sup>(</sup>۱) "عزيز المصرى" باشا شخصية مصرية فريدة ، فقد كنان ضابطا في الجيش التركي ووصل إلى مراكز قيادية ، وشارك في الشورة العربية ، وعمل فيما بعد مشرفا على تربية الملك "فاروق" ودار صراع بينه وبين المشرف الآخر على نفس المهمة وهو "أحمد محمد حسنين" باشا (وهو رئيس الديوان الملكي فيما بعد) ، وقد أصبح "عزيز المصرى" باشا مفتشا عاما للجيش المصرى بعد معاهدة سنة ١٩٣٦ ، واختلف مع الإنجليز واعتقل مدة الحرب العالمية الثانية بتهمة انتعاون مع الألمان . وقد اعتبر أبا روحيا لحركة الضباط الأحرار التي قادت شورة ٢٣ يوليو ١٩٥٧ في مصر .

في هذه الوثيقة التي كتبها "راسل" بعد لقائه بـ "عزيــز المصــرى" ، تمضــي تفـاصيل اللقاء على النحو التالي :

"اليوم ١٦ أغسطس جاء إلى مقابلتى الكولونيل عزيز المصرى ، وهو شخصية لها مكانتها في العالم العربى ويجب أن تؤخذ أقوالها باهتمام وتوضع للدراسة بعناية ، لأن عزيز المصرى أحد القادة البارزين لثورة تركيا الفتاة ، وقد خدم بامتياز كضابط بالجيش التركى . وهو أيضا ضابط عربى قومى شديد الإيمان بأفكاره . وقد ألف في بداية هذا العام ١٩١٤ جمعية سرية ، اسمها جمعية "العهد" ، اشترك فيها مع عدد من زملائه الضباط العرب في الجيش التركى وهدفهم استقلال العرب والكفاح من أجل تحقيقه . إننا ـ لا نحن ولا الأتراك ـ كنا نعرف كثيرا عن هذه الجمعية . كنا نعرف اسمها من خلال معلومات غير مؤكدة ترددت في أوساط الجمعية مما أدى إلى القبض على عزيز المصرى . ثم علمنا أن مجلسا عسكريا شكل المحاكمة في ابريل ، وحكم عليه بالإعدام . ونظرا لنفوذه بين الضباط النشطين ، ونظرا لحقيقة أنه مصرى، فإن الحكم لم ينفذ واكتفى بترحيله إلى وطنه الأصلى : مصر ، منفيا في حقيقة الأمر .

بهذه الخلفية في ذهني استقبلت عزيز المصرى اليوم ، وقد أراد أن يحدثني عن أهداف جماعته ، ولكنه لم يعطني تفاصيل كافية عن جمعية العهد ولا عن رفاقه فيها ، وإنما اكتفى بأن قال لى إنه يجيء إلى مفوضا مما أسماه "اللجنة التنفيذية لجمعية العهد" بقصد استكشاف نوايا الحكومة البريطانية تجاه احتمال قيام دولة عربية مستقلة عن تركيا وعن كل القوى الأجنبية ، مع رغبتهم في إيجاد علاقة خاصة بينهم وبين الحكومة البريطانية في مجال السياسة الخارجية .

إن عزيز المصرى عرض أمامى تصوره لحدود الدولة العربية المستقلة التى يفكر فيها هو ورفاقه . وقد حددها بخطيمت شمالا ما بين ميناء الإسكندرونة (جنوب تركيا على شمال البحر الأبيض) ، وولاية الموصل امتدادا إلى حدود فارس . وهو ورفاقه يعتبرون أن قلب هذه الدولة ومكمن قوتها سوف يكون المثلث ما بين بغداد والحجاز ونجد وسوريا . وهم لا يفكرون الآن في جنوب شبه الجزيرة العربية (اليمن وعسير) لأن هذه المنطقة ممزقة بالصراعات في الوقت الحالى ، وغير قادرة على الإسهام في المشروع العربي كما يفكر فيه عزيز المصرى ورفاقه . سألت عزيز المصرى عمن يكون قائد هذه المجموعة ؟ ولم يفصح لى عن جواب .

إن عزيز المصرى متحمس إلى أقصى حد لمشروع الدولة العربية المستقلة . وهو يعتقد أن العرب عموما جاهزون للثورة . ويعتقد أيضا أن غالبية المسحيين السوريين (في لبنان) وكذلك الدروز، يؤيدون حركتهم . و لعل عزينز المسرى يبالغ فى هذه النقطة .

إن عزيز المصرى تحدث معى بصراحة عن أن كل ما يريدونه هو بيان بريطانى بإعلان حسن النية تجاه الأمة العربية ، وبالحياد فى حالة تحركهم للعمل فعلا فى طلب الحرية والاستقلال. وقد سألته عما إذا كان يريد منا مساعدات عملية إلى جانب التأييد المعنوى ؟ وكان تقديره أن أى مساعدة نستطيع تقديمها على شكل مساعدات مادية \_ خصوصا بالسلاح والذخيرة \_ سوف تكون موضع تقديرهم . وفى هذه الحالة فإنه يطلب توصيل الأسلحة وأية مساعدات أخرى سرا إلى مكان معين موجود فى العراق أو أى مكان آخر نتفق عليه . وفى مقابل ذلك فإن عزيز المصرى كان مخولا أن يقول لى بأن الدولة العربية المستقلة بعد تأسيسها تتعهد لنا باحترام مصالحنا فى الهند وأيضا فى فارس ، وأن توفر لنا معاملة تجارية تفضيلية من خلال معاهدة مع دولة عربية مستقلة قادرة على النمو بسرعة . "

ويوم ٢٤ أكتوبر عاد عزيز المصرى فاتصل بـ "جلبرت كلايتون" ـ مسئول مكتب القاهرة ـ طالبا مقابلته ، وكانت كل الدلائل تشير إلى أن تركيا على وشك أن تدخل الحرب أخيرا فى صف الألمان . وكتب "كلايتون" بنفس التاريخ مذكرة يقول فيها :

"بادرت عزيز المصرى بك على الفور بسؤال قلت له فيه "هل ينوى العرب تأييد تركيا عندما تدخل الحرب ؟" وأضفت "إن ذلك إذا حدث سوف يكون شيئا تأسف له بريطانيا العظمى التى تحتفظ بعلاقات ودية مع العرب ، وهي لا تريد أن تتأثر هذه العلاقات بأى خطوات عدوانية تقوم بها تركيا ." ثم سألته مباشرة أن يقول لى رأيه فى كيف تستطيع الحكومة البريطانية أن تؤكد للقادة العرب نواياها الطيبة تجاههم ؟

إن عزيز بك كان صريحا إلى أبعد الحدود ، وقال فى "إنه بدون تنظيم عربى قادر فإن الاتجاه العربى العام سوف يميل مع الأقوى بالأمر الواقع الناشئ من باحتلالها لأجزاء كبيرة من العالم العربى هى الأقوى بالأمر الواقع الناشئ من حكمها لمعظم البلاد العربية ، فإن الميل للأتراك قد يفرض نفسه بالضرورة ، خصوصا إذا ما ساعدت تركيا عليه بابراز العامل الإسلامى والضغط عليه" . شم قال عزيز بك "إن الصورة يمكن أن تختلف إذا كان هناك برنامج كامل لعمل عربى موحد هدف تحرير البلاد العربية من السيطرة التركية ، وذلك يتأتى بتنظيم ثورة عربية عامة تثير همة وخيال العرب وتكتل عملهم نحو تحقيق استقلال بلادهم" .

وكان رأى عزيز بك "إن العرب يستطيعون تكوين قوة عسكرية لا بأس بها . وإن نواة هذه القوة يمكن توفيرها من الجنود العرب في الجيش التركى ، وبالذات الجيش التركى في العراق ، ففي أوساط هذا الجيش تسرى أفكار الثورة العربيسة" . وفي تقدير عزيز بك أنه "في شهور قليلة يمكن جمع خمسة عشر ألف جندى وتدريبهم ليكونوا نواة جيش الثورة العربية . ثم إن هذا الجيش العربي عندما يقوم سوف يصبح الركيزة التي تتجمع حولها كل القيادات العربية الدينية أو القبلية" . وقد أضاف عزيز بك "إنهم لا يريدون قوات من الإمبراطورية البريطانية تدخل بلادهم للمساعدة على الثورة ضد الأتراك ، لأن ذلك يمكن أن يعطى الانطباع بأن بريطانيا تسعى إلى ضم العالم العربي إلى ممتلكاتها ، وليس إلى مساعدتهم على الاستقلال" . "

وختم "كلايتون" تقريره عن المقابلة بقوله:

"إننى استمعت إلى عزيز بك بكل الاهتمام الذى يستحقه رجل فى مكانته ، ولكنى لم أعده بشئ لأن تركيا لم تدخل الحرب بعد ، وأى خطوة من جانبنا الآن يمكن أن تتسرب وتحدث من المشاكل ما لا نستطيع توقعه . وكل ما وعدته به هو أن نظل على اتصال حتى تتضح الأمور ."

وبطبيعة العلاقات بين إدارات الإمبراطورية البريطانية فإن الاتصالات بين الكولونيل "عزيز بك المصرى" ممثلا لتنظيم "العهد" ، وبين كل من "راسل" و"كلايتون" ، وصلت تفاصيلها إلى المهند . وفي آخر نوفمبر كتب رئيس مكتب دلهي الكولونيل "بيرسي كوكس" تقريرا إلى نائب الملك ماللورد "هاردنج" م تحويله إلى لندن ، قائلا فيه :

" إننا في حكومة الهند لا نرى تشجيع القوميين العرب. إن القوات البريطانية الآن احتلت البصرة ورفعت العلم البريطاني عليها دون أى مقاومة أو شعور بالعداء من السكان المحليين. بل على العكس فإن هؤلاء السكان نظروا إلينا كأصدقاء وحماة. ولم يعد هناك في إقليم البصرة الآن أى أثر للإدارة التركية.

ولا بد أن يكون واضحا أن الجمعيات السرية العربية لها مثيلات هنا فى الهند، وقد قامت الجمعيات الوطنية فى الهند بإضرابات إجرامية كما تذكرون فى الفترة ما بين ١٩٠٧ و ١٩٠٩. وكان ردنا عليهم هو إغلاق مقارهم وحظر منشوراتهم ومنع اجتماعاتهم وتظاهراتهم. وقد لجئوا إلى العمل المسلح وقاموا بعدوان على حياة نائب الملك اللورد هاردنج.

وإنه لمن الصعب علينا أن نتصور كيف يمكن أن نساعد التنظيمات القومية العربية على العمل من أجل الاستقلال ، ثم نمنع ذلك بالنسبة لمثيلاتها في الهند. ورأينا هو أن سلامة الهند تقتضى الحذر في إعطاء أى تعهدات باستقلال العرب، لأن ذلك يمكن أن يصل بالعدوى إلى شبه القارة الهندية . "

وأضاف اللورد "هاردنج" في رسالة إلى لندن مهدت لذكرة "بيرسى كوكس" ملاحظة قال فيها: "إنه يرى أن القوميين العرب يدخلون العراق في مشروعاتهم ، بينما منطقة ما بين النهرين (دجلة والفرات) داخلة في اختصاص حكومة الهند ، وليس من حتى القاهرة إقحام نفسها في شأن مصيرها".

ورد مكتب القاهرة فكتب إلى لندن يقول: "إن قادة الحركة القومية العربية هنا من رأيهم أن نزول القوات البريطانية في البصرة ، إلى جانب تحركات عسكرية ظاهرة في البحر الأحمر ، تعطى الانطباع للعسرب بأن الحكومة البريطانية تطمح لضم أراضيهم إلى ممتلكاتها. وهذا لا يساعدهم على حشد الرأى العام العربي في الثورة على تركيا."

ولعل "كلايتون" رأى ألا يكتفى بنقل ملاحظات سلبيـة للقوميـين العـرب ، وهكذا كتب برقية قصيرة إلى لندن يقول فيها :

" إذا كان هناك جهد مطلوب ومرغوب فيه هنا من جانب الحركة القومية العربية فإننا نرجو توضيحه وتزويدنا بتوجيهات محددة بشأنه . إن عزيز بك المصرى عنصر مهم جدا ، لكنه غير قادر على العمل إذا كنا سنعرقل جهوده وجهود زملائه ."

ورد وزير الخارجية البريطاني السير "إدوارد جراى" على ذلك ببرقية منه إلى المعتمد البريطاني في مصر السير "هـنرى ماكماهـون" ـ وهـو المسئول عـن المكتـب العربـي وعـن "كلايتـون" ـ جـاه فيها:

" تستطیع أن تقدم أیة تأکیدات تقترحها لعزیز المصری باسم الحکومة البریطانیة . إن الحرکة العربیة لا بد من تشجیعها بکل وسیلة ممکنة ، ویمکن لعزیز المصری أن یبدأ فی تنظیم القوة التی یریدها . وتستطیع أن تضع تحت تصوفه ۲۰۰۰ جنیه استرلینی إذا کنت تری أن ذلك مفید . ولك أن تطلب منه أن يظل علی اتصال بمکتب القاهرة وبالمعتمد البریطانی ، وأن تتعهد له بأننا سوف نساعد الحرکة القومیة العربیة بمقدار ما یبدو من تأثیرها ."

ودعى "عزير المصرى" إلى مقابلة "كلايتون" الذى أبلغه باستعداد الحكومة البريطانية لساعدة القوميين العرب. وكان أول ما طلبه "عزير المصرى" هو مساعدته في الاتصال بالضباط العرب العاملين في الجيش التركي في العراق ، وبواحد منهم بالذات هو في نظره أنشطهم ، وهو ضابط شاب اسمه "نورى السعيد".

كان لا بد للاتصال بالضابط العراقى "نورى السعيد" (الذى أصبح فيما بعد رئيسا لوزراء العراق) من تعاون حكومة الهند التى كانت قواتها فى ذلك الوقت عاملة فى البصرة ، وأدى ذلك إلى إخطار نائب الملك فى الهند ورئيس مكتب دلهى - "بيرسى كوكس" - بما يدور فى القاهرة من اتصالات مع القوميين العرب . ولم يكن نائب الملك فى الهند ولا رئيس مكتب دلهى على اتفاق مع سياسة المعتمد البريطائى فى مصر ولا مكتب القاهرة . وعلى أى حال فإن "بيرسى كوكس" (رئيس مكتب دلهى) تمكن من العثور على الضابط العراقى الشاب "نورى السعيد" وسهل له أن يجىء ليلقاه فى البصرة . وكتب "بيرسى كوكس" بعد ذلك تقريرا عن المقابلة قال فيه :

"قابلت نورى السعيد . بدا لى ضابطا حالما له ميول اشتراكية . إنه شاب فى حوالى الخامسة والعشرين سنة من العمر ، وهو يعانى من مرض فى الصدر ، وبدا لى أوروبيا فى مظهره . وقد حدثنى عن المشروع العربى الذى يشارك فيه هو ورفاق له أبرزهم عزيز المصرى الذى تعرفونه من القاهرة . وقال إن هدفهم هو تحقيق أهداف الأمة العربية بصفة عامة . وأبدى لى موافقته على قيامنا باحتلال البصرة إذا كان ذلك بداية لتشجيع عمل عربى يحقق تحرير العرب الذين يريدون أن يحتفظوا بعلاقات ودية معنا . وقال لى إنه يستطيع أن يساعد على سحب كل الضباط العرب الذين يخدمون فى جيش جاويد باشا (والى بغداد) ، كما أنه يستطيع مع عدد منهم أن يحصلوا على ولاء كثيرين من قادة القبائل فى وادى الفرات للتعاون معهم ، وإنه بالتنسيق بين الضباط وشيوخ القبائل فإن قيادة الشورة العربية سوف تستطيع أن تشد إليها أحلام الشعوب العربية الراغبة فى الاستقلال .

ومن جانبى ، فإننى أنظر إلى هذه الأفكار والمسروعات بهسك كبير ، وأراها خيالية وغير عملية . ولست أعتقد أنه سيكون في استطاعة الضباط والشيوخ أن يتعاونوا معا . إن تصورات الضباط العرب ، بمن فيهم نورى السعيد ، عن أن احتلالنا للبصرة هو مقدمة لتحرير العرب جموح إلى الخيال سقيم . فنحن نزلنا هناك لتأمين الهند ، وهذا يتاتى بضم العراق إلى ممتلكات التاج البريطانى . وبصفة عامة فإننى أخشى من كل هذا المشروع العربى ، وأقترح عليكم حتى تنجلى الأمور تجميد مشروعات عزيز المصرى ورفاقه ، ومنعه إذا أمكن من مغادرة مصر."

وفى هذه اللحظة كانت حكومة الهند هى الأكثر نفوذا فى لندن . وهكذا فإن وزير الخارجية "إدوارد جراى" ما لبث أن بعث للقاهرة ببرقية حازمة جاء فيها بالنص :

" في الوقت الحاضر ، وحتى صدور تعليمات أخرى ، يجب الامتناع عن إعطاء أي تشجيع محدد لعزيمز المصرى ."

#### مسارك سايكسسس

" من الذى قال لناشب الملك فى الهند إننا نريد حكومة عربية موحدة ومستقلة؟" ( تأشيرة لوزير خارجية بريطانيا السير "إدوارد جراى" على مذكرة من الحاكم العام البريطاني للهند)

مع دخول تركيا الحرب عاد المركز الإمبراطورى فى القاهرة يستعيد ثقله ووزنه فى صنع السياسة البريطانية . وبالفعل فإن القاهرة فى بداية سنة ١٩١٥ تحولت إلى قيدة متقدمة للجهدين العسكرى والسياسى للحلفاء . ولاح على الفور أن ما توقعته الاستراتيجية البريطانية من هجوم تركى فى اتجاه قناة السويس على وشك أن يتحقق . وبالتالى فإن قائد القوات البريطانية فى مصر - الجنرال "ماكسويل" - صدرت إليه الأوامر بأن يستعد لصد هجوم تركى محتمل ، وأن يكون جاهزا بعده لأخذ زمام المبادرة والتقدم عبر سيناء إلى فلسطين .

وهكذا أصبح مستقبل الممتلكات التركية في المشرق مطروحا للمناقشة وللقرار . ومع تدفق قوات عسكرية من كل أرجاء الإمبراطورية على مصر استعدادا لملاقاة الهجوم التركي المحتمل والسرد عليه ، فإن النشاط السياسي في القاهرة بلغ ذروة عالية :

۱ - كان مكتب القاهرة طرفا في التنسيق الضرورى الذى قامت به لندن مع باريس ، فالظروف فرضت بنفسها قيام مسرح رئيسي للعمليات خارج أوروبا . ثم إنها طرحت واقعيا

ضرورة الاتفاق على خطوط عامة لقسمة التركة العثمانية . وكانت لندن وباريس قد اتفقتا على خطوط رئيسية :

- إنه لا بد من فصل بين "الساحل" و"الداخل" في خريطة جديدة للعالم العربي . فالقوى الأوروبية يمكن أن تتقاسم النفوذ في "الساحل" المطل على البحر الأبيض والمحيط به. (٢) وأما "الداخل" بكل ما فيه من الصحاري والقبائل فأمره معقد ويمكن تركه للعرب إذا ما ساعدوا على هزيمة تركيا .
  - وهكذا أضيف إلى تقسيم العالم العربي خط رأسي مواز للخط الأفقى .
    - \_ الخط الرأسي يعزل "الساحل" عن "الداخل".
- والخط الأفقى يعزل مصرعن سوريا (بوطن قومى لليهود فى فلسطين طبقا
   للسياسة البريطانية من "بالمرستون" إلى "دزرائيلى" إلى "لويد جورج").

وكانت فرنسا تريد سوريا الشمالية وتعتقد أن لها حقوقا تاريخية في بيروت وجبل لبنان وما حولهما إلى وديان الشام ، بما في ذلك دمشق وحمص وحلب وحماة والموصل (شمال العراق) .

وفى مقابل ذلك فإن بريطانيا كانت تريد إلى جانب مصر والسودان منطقة ما بين النهرين (العراق) والخليج . كما أن عينها كانت على فلسطين ، فهى لازمة لخطتها فى الفصل ما بين مصر وسوريا .

Y ـ ولم يكن مكتب القاهرة راضيا عن هذه الخطوط العريضة ، معتقدا أن لندن أعطت لباريس فيها أكثر مما تستحق . ولأن باريس كانت تشك في النوايا البريطانية ، فإنها أرسلت إلى القاهرة خبيرا مقيما في المفوضية الفرنسية هو "جورج بيكو" . وفتح "جورج بيكو" في القاهرة فعلا مكتب اتصال كبيرا ، وراح يقيم منه علاقات وثيقة مع كثيرين من اللاجئين من الشام ، وبينهم كثيرون من الشخصيات المسيحية التي اختارت القاهرة موطنا في ذلك الوقت هربا من الاضطهاد العثماني . ثم إنه راح يرسم مع بعض قياداتهم خططا لمستقبل الحكم في شمال سوريا بعد تحريرها من السيطرة العثمانية ..

٣ ـ وكان مكتب القاهرة متمسكا بحقه وبسلطته في العمـل . وفي هذا الوقت كان همه بالدرجة الأولى منصرفا إلى محاولة الاتصال بالداخل العربي رغم ما بدا من تراض على مستقبله ومصيره بين باريس ولندن .

 <sup>(</sup>٢) كانت الإمبراطورية البريطانية قد طبقت هذه السياسة بالفعل في الخليج، من رأسه عند البصرة نازلة منها إلى مضيق "هرمز" ومتجهة بعد ذلك غربا حتى عـدن في طوق ساحلي محيط بشبه الجزيرة العربية كله

كان مشروع "عزيز المصرى" قد أوقف ، لكن هناك بدائل غيره راحت تطرح نفسها. وكان من أهم البدائل التى طرحت نفسها أن تركيا التى سارعت تعزز سيطرتها على ممتلكاتها الشرقية ، رأت استبعاد الشيوخ وزعماء القبائل ممن راودها الشك فى ولائهم لها، وكان من بينهم والى مكة الشريف "حسين بن عون". ويحكم آلية الفعل ورد الفعل فإن الشريف الذى كان يضمر الكراهية لتركيا ويخشى من إقدامها على خلعه لأسباب محلية بحتة ، مضى يساير ابنه الثانى الأمير "عبد الله" الذى كان من رأيه الاتصال بالإنجليز فى مصر والحصول على تأييدهم كثقل مواز لأية تصرفات تركية إزاء والى مكة .

وكان ذلك يتفق على نحو أو آخر مع خطط بريطانيا في الاهتمام بالداخل الذي لم يستم الاتفاق عليه بين باريس ولندن ، على عكس الساحل الذي تم الاتفاق عليه

وفى البداية فإن مكتب القاهرة كان على استعداد لأن يتصل بالشريف "الإدريسي" والى عسير . ولكن حكومة الهند اعترضت طريقه مرة أخسرى لأن عسير ملاصقة لعسدن التى تحتلها بالفعل قوات حكومة الهند .

٤ فى نفس الوقت فإن القوميين العرب من أنصار الاتجاه الإسلامى فى مصر ، وزعيمهم فى ذلك الوقت هو الشيخ "رشيد رضا" (تلميذ الإمام "محمد عبده" ومحرر جريدة "المنار" العتيدة ـ راحوا يتصلون بمكتب القاهرة وشاغلهم هو المحافظة على الخلافة ونقلها من الخلفاء الأتراك إلى خلفاء من المسلمين . وكان مصير الخلافة يطرح نفسه بالفعل بعد هزيمة تركيا . وكان هناك إحساس عام بأن مستقبل الخلافة يشغل بال جماهير عربية وإسلامية واسعة . وكان على الحكومة البريطانية أن تواجه هذه المشاعر بتصرف يهدئ الخواطر ويطمئن جموع المسلمين فى العالم العربى وخارجه .

ه ـ ومن أثر هذا كله أن وزير الخارجية البريطاني السير "إدوارد جراى" بعث ببرقية
 إلى السير "هنرى ماكماهون" المعتمد البريطاني في مصر ، جاء نصها على النحو التالى :

" إنك مضول إذا وجدت ذلك مناسبا أن تعلن أن حكومة صاحب الجلالية سوف تصر ضمن شروطها بعد النصر على أن تقوم حكومة إسلامية مستقلة تنتقل إليها مسئولية الخلافة . إنك لست مطالبا الآن بأن تقول أى شيء عن حدود هذه الدولية الإسلامية ، و يكفيك أن تقول بطريقة دبلوماسية إن أمر الخلافة سوف يقرره المسلمون ودون تدخل من قوى أجنبية . وإذا قرر المسلمون قبول خلافة عربية ، فإن هذا القرار سوف يكون موضع الاحترام من جانب حكومة صاحب الجلالية ."

وبدأت هذه الخطوط تتلاقى فى القاهرة عندما جاء الأمير "عبد الله" إليها لفتح أول قناة اتصال بين والده الشريف "حسين" والى مكة وبين دار المعتمد البريطانى فى القاهرة ممثلا للحكومة البريطانية . وبدأ الاتجاه إلى الهاشميين فى مكة (الشريف "حسين" وأبناؤه ، وبالذات "عبد الله" و"فيصل") ، لكى يكونوا الركيزة المبدئية لفكرة الخلافة الإسلامية .

وفى اتصالات لاحقة مع مكتب القاهرة قدم الشريف "حسين" خريطة لمستقبل دولة عربية إسلامية تنتقل إليها خلافة المسلمين . ولاحظ مكتب القاهرة على الفور أن خريطة الشريف "حسين" تتفق إلى حد كبير مع ما كان يقول به كل من "عزيز المصرى" والشيخ "رشيد رضا" ، رغم أن أولهما كان يمثل التيار القومى ، والثانى يمثل التيار الإسلامى . وكتب السير "هنرى ماكماهون" إلى وزير الخارجية البريطاني ـ السير "إدوارد جراى" \_ يقول له :

"إن كبير خبرائى فى الشئون العربية "رونالد ستورز" (وهـو شخصية بارزة فى المخابرات البريطانية فى الشرق الأدنى ومؤلف كتاب شهير هـو "مشرقيات" (Orientations) يرى أن هناك تطابقا واضحا بين الأفـكار التى يعرضها الشيخ "رشيد رضا" وبين خطة الشريف "حسين"، خصوصا فيما يتعلق بمسألة حـدود الدولة العربية المستقلة المقترحة، الأمر الذى يقطع بأن الشيخ على اتصال بشريف مكـة. كذلك فإن هذه الخطط لا تبتعد كثيرا عما قاله "عزيـز بـك المصرى". ويظهـر أن هناك اتصالا من نـوع ما بين الجميع."

وكانت الخريطة الأولى التي بعث بها الشريف "حسين" إلى القاهرة لا تتوافق بالطبع مع التنسيق المتفق عليه بين لندن وباريس. فلم يكن فيها ذلك الفاصل بين مصر وسوريا (أفقيا)، ولا كان فيها ذلك الفاصل بين الساحل والداخل (رأسيا) في العالم العربي. وإنما كانت خريطة الشريف "حسين" تشمل سوريا كلها بما فيها فلسطين، والعراق، وشبه المجزيرة العربية. ثم إن الخريطة لم تدخل مصر في إطارها لأن مصر كان لها وضع طاص مختلف إلى حد ما عن بقية العالم العربي ، كما أن الأسرة المالكة فيها وهي أسرة "محمد على" - كانت ذات وضع متميز يفرق بينها وبين كل الأسر القبلية الحاكمة وقتها في المنطقة.

وكانت الخطط والخرائط لا تزال بعد في مراحل الإعداد الأولى ، ومع ذلك فإن ما تسرب من أمرها دعا أطرافا كثيرة إلى التطير من أمرها . وكان أول المتطيرين هو حكومة الهند التي لم تكن تريد بالقطع حكومة إسلامية عربية مستقلة ـ حتى وإن كانت موالية لبريطانيا ـ مجاورة لشبه القارة الهندية . وتعللت حكومة الهند في معارضتها لما يجرى

فى القاهرة من مناقشات حول مستقبل العالم العربى ومستقبل الخلافة ، بأن صديقها "ابن سعود" حاكم نجد ، وهو على صلة وثيقة بها ، لن يقبل بأى حال من الأحوال أن يعطى بيعته للشريف "حسين" خليفة للمسلمين ، ولن يقبل بنفس الدرجة سلاطين وشيوخ اليمن وعسير وغيرهما من الأقاليم العربية الواقعة في اختصاص حكومة الهند .

وعلق "جراى" وزير الخارجية البريطاني على هذه البرقية بعبارة كتبها على هامشها قال فيها: "من الذى قال لنائب الملك في الهند إننا نريد حكومة عربية موحدة ومستقلة؟"!

وكان التعليق بليغا في دلالته!

وأما مصدر المعارضة الثانى فقد كان باريس التى أحسب أن بريطانيا تجرى اتصالات ومشاورات وترتيبات في المشرق العربى دون تشاور معها .

وهنا طلب "جورج كليمنصو" ـ رئيس الوزارة الفرنسية ـ من نظيره البريطاني ضرورة الاتفاق بين الحليفين الكبيرين ، على مستقبل المنطقة بطريقة أوضح وأصرح . ووافقت لندن على الطلب الفرنسي حتى لا يتعقد مسار الحرب ، وتقرر تأليف لجنة بريطانية فرنسية تجتمع في باريس لكي تضع خريطة جديدة للشرق الأوسط تعدل في قسمة التركة العثمانية بين القوتين الكبيرتين . واختارت فرنسا رجلها في هذه اللجنة وهو قنصلها العام في القاهرة "جورج بيكو" ، كما أن الحكومة البريطانية اختارت السير "مارك سايكس" لكي يكون ممثلها في مقابل "بيكو" .

لا يزال ظهور "مارك سايكس" على مسرح الشرق الأوسط والدور الذى قام به فى تلك اللحظة لغزا من الألغاز . ولم يكن "مارك سايكس" يهوديا وإنما كان كاثوليكيا ، وكان إضافة إلى ذلك صهيونيا بالمعنى المسيحى . ويمكن أن يقال إضافة إلى ذلك إن التأثيرات اليهودية عليه كانت غالبة ، فوالدته الليدى "هنريتا سايكس" كانت لسنوات طويلة عشيقة للسياسى البريطانى الشهير "بنجامين دزرائيلى" أول وآخر يهودى يتولى رئاسة الوزارة فى بريطانيا (وذلك طبقا لما ورد فى تاريخ حياته المعتمد الذى نشرته "جين رايدلى" فى لندن سنة ١٩٩٥). وكان "مارك" ابن "هنريتا" موضع اهتمام "دزرائيلى" الذى ظل فى رئاسة الوزارة أو خارجها سياسيا واسع النفوذ شديد الارتباط بالفكرة الصهيونية ، مؤمنا وعاملا من أجل توطين اليهود فى فلسطين . ومن المعقول أن كثيرا من قناعات "دزرائيلى" رسخت فى وعى "مارك

سايكس" من أيام طفولته وشبابه ، كما أن شخصيته تأثرت أيضا بروح المغامرة واللامبالاة التي اشتهر بها "دزرائيلي".

وقبل الحرب كان "مارك سايكس" قد أصبح عضوا فى مجلس العموم البريطانى ، واشتهر ـ بالفعل ـ بتعاطفه مع اليهود ومع الحركة الصهيونية . وكانت صلاته وثيقة بكثيرين منهم ، وأولهم اللورد "روتشيلد" .

وطبقا لرواية "مارك سايكس" نفسه فإنه فور نشوب الحرب التحق بفرقته وذهب معها إلى خنادق القتال فى فرنسا . وذات يهوم من ربيع سنة ١٩١٥ (بعد نشوب الحرب بعدة شهور) كان اللورد "كيتشنر" ـ قائد القوات البريطانية السابق فى مصر والقائد العام للجيش البريطاني وقتها ـ يتفقد مواقع الجبهة فى فرنسا ، ووصل إلى مركز قيادة متقدم ، فإذا عينه تقع على "مارك سايكس" فى مذكرة كتبها أن اللورد "كيتشنر" فوجئ به موجودا فى جبهة القتال ، فوجه إليه إحدى نظراته التى اشتهرت بحرمها ونفاذها، وقال له بحدة : "سايكس ، ماذا تفعل هنا؟" ورد "سايكس" قائلا لساكيت "كيتشنر" بسرعة : "مكانك فى هذه الحرب ليس هنا ، مكانك فى الشرق ، فاذهب إلى هناك" . ثم استطرد "كيتشنر" محددا أمره وقائلا له "مارك سايكس" : "سلم كتيبتك الليلة إلى نائبك وتوجه إلى لندن ، وستجد هناك تعليمات تنتظرك بما يتعين عليك أن تعمله" .

وعندما وصل "مارك سايكس" إلى لندن عرف أن مهمته فى الوقت الراهن هى رسم خريطة الشرق العربى بالتنسيق مع فرنسا ، بما فى ذلك الاتفاق على قسمته بين القوتين. وسافر "سايكس" من لندن إلى القاهرة ، ثم عاد بعد ذلك إلى باريس ليلتقى بـ "جورج بيكو" ـ الذى أصبح قنصل فرنسا فى القاهرة ـ ويبدأ معه المفاوضات التى انتهت بينهما بالاتفاقية التى اشتهرت باسم "سايكس ـ بيكو" .

إن الاتفاقية التى وقع عليها الاثنان ظلت سرا من أسرار الحرب حتى قامت حكومة "سان بيتسبرج" المؤقتة بعد سقوط حكم "آل رومانوف" فى روسيا ، وبعد قيام الدولة البولشفية فيها ، بإذاعة نصوصها وخرائطها . وأحدثت إذاعتها صدمة كبرى فى العالم العربى.

وكان أكثر من أصيبوا بالصدمة هو المعتمد البريطاني في القاهرة السير "هنري ماكماهون"، بالإضافة إلى مكتب المخابرات فيها (مكتب القاهرة) الذي يشرف عليه

"جلبرت كلايتون" ، "لأن ما فيها جاء متناقضا في كثير منه مع كل ما كانت تجرى مناقشته من خلال الاتصالات مع الشريف "حسين" وأبنائه ، وبالذات "عبد الله" و"فيصل"."

وبالفعل فإن الأطراف العربية جميعها أخذت على غرة ، فخريطة "سايكس - بيكو" التزمت بالتقسيم بين "الساحل" و"الداخل" ، وهو أمر لم يكن الشريف "حسين" ، ولا كان القوميون والإسلامية العربية المستقلة والخلافة الإسلامية العربية العربية على دراية به . ثم إن الخريطة بعد ذلك كانت قاطعة فى أن فرنسا سوف تحصل على سوريا ، وهذا أمر يعارضه الشريف "حسين" ، كما يعارضه كل الثوار العرب ، وهو كذلك أمر لا يوافق عليه المركز الإمبراطورى فى القاهرة ، وعلى رأسه المعتمد البريطاني فى مصر السير "هنزى ماكماهون" ، ومكتب المخابرات (مكتب القاهرة) الذى يرأسه "كلايتون". وكان رأى هؤلاء جميعا ، ومعهم القائد العام للقوات البريطانية فى مصر، أن فرنسا بوجودها فى سوريا سوف تكون قريبة أكثر مما ينبغى من قناة السويس ، مما يعطيها الفرصة لإثارة المتاعب أمام بريطانيا فى مصر ، مع العلم على حد تعبير السير "هنرى ماكماهون" - بأن "أصدقاء اليوم يمكن أن يصبحوا أعداء الغد ، وأن الحلفاء قد يتحولون إلى أضداد إذا ما تغيرت الظروف".

وكانت ذريعة المعتمد البريطانى فى مصر وكذلك مكتب القاهرة فى تحفظهما إزاء الاتفاقية أن نصوصها ظلت سرا عليهما - رغم مسؤلياتهما الإمبراطورية - ، ثم إن الشريف "حسين" وكافة الأطراف العربية القومية والإسلامية سوف يعتبرون المعاهدة خيانة لهم ، وفى هذا الوقت الحرج بالذات فإن ذلك قد يهودى إلى مضاعفات خطيرة .

والغريب أن المعتمد البريطاني في القاهرة تلقى تعليمات بإبلاغ الشريف "حسين" أن ما قيل عن خريطة مزعومة تم الاتفاق عليها لتقسيم المشرق بين بريطانيا وفرنسا ، هو "محضف دعايسة مغرضة قيام بها البلاشفسة الملاحدة في روسيا لإفسياد الصداقة العربيسة بالبريطانية".

إن الشريف "حسين" - رغم شكوك راحت تعاوده بين حين وآخر - كان على استعداد لأن يصدق ما تقوله الحكومة البريطانية . وربما أنه كان لا يزال بعد مؤمنا بـ "وعد الشرف" الذى تقطعه الحكومات الكبرى على نفسها لأصدقائها في الحروب . أو ربما أن وعيه بأمور السياسة الدولية كان ما زال مأخوذا بتجاربه القبلية السهلة والبسيطة . وأما الشخصيات العربية من القوميين والإسلاميين الذين التفوا حوله وجعلوا منه راية يناضلون تحتها ، فقد كانت صدمتهم كبيرة ، وضاعفت من وقع الصدمة حادثة غريبة وقعت في ذلك الوقت . فقد حدث والجيش البريطاني يتقدم تحت قيادة الجنرال "اللنبي" إلى تخوم فلسطين أن

اقتحم الأتراك مبنى القنصلية الفرنسية في بيروت ، فإذا هم هناك يعثرون على قائمة كاملة بأسماء الزعماء السوريين الذين يتعاونون في حركة الشورة العربية مع الشريف "حسين" ، وكان أن قاموا بتشكيل محكمة عسكرية أصدرت حكم الإعدام على أربعة عشر من هؤلاء الزعماء ، وجرى تنفيذ الحكم فيهم فعلا بعد أيام من صدوره ، والتسف حبل المشنقة على صفوة من الزعماء السوريين من أنصار دولة الخلافة العربية الجديدة . وأدى ذلك ومضاعفاته إلى نوع من الإحباط في صفوف الشورة ، تبدى ضرره في العلاقات بين العناصر القومية من الضباط والتجار والأعيان والموظفين ، وبين القيادة القبلية المتمثلة في الشريف "حسين" وأبنائه .

كان هناك اعتقاد جازم فى صفوف الثورة العربية ومواقعها فى الشام ، بأن الأتراك لم يعثروا على هذه القائمة بأسماء القادة السوريين مصادفة ، وإنما كان الأمر ترتيبا فرنسيا قصد منه الخلاص من العناصر القومية المحركة للثورة والفاعلة فى صفوفها ، والمعارضة لتقسيم سوريا، والمطالبة بدولة عربية موحدة . ومن المفارقات أن مكتب القاهرة البريطاني كان مشاركا فى هذه الظنون ، ولكنه مع ذلك أكمل اتصالاته مع الشريف "حسين" وكأن شيئا لم يحدث .

#### الشريسف حسسين

" المفاوضة على الحدود والتخوم سابقة لأوانها وهى مضيعة للوقت الآن " ( المعتمد البريطاني في مصر "ماكماهون" في خطاب إلى شريف مكة )

يستطيع أى قارئ لمجموعات الوثائق البريطانية لرئاسة مجلس الوزراء ولوزارة الخارجية ولوزارة المستعمرات ولوزارة الحربية ولوزارة شئون الهند ، أن يكتشف بدون عناء أن السياسة البريطانية ، لم يكن في نواياها ولا في خططها ما يشير إلى أنها تريد أن تفي بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها أثناء الحرب . يستوى في ذلك تلك العهود التي اتفقت عليها مع فرنسا بمقتضى اتفاقية "سايكس ـ بيكو" ، أو تلك التي أعطتها لقيادات الشورة العربية في ذلك الوقت : الشريف "حسين" وأبناؤه ، أو "عزيز المصرى" ورشيد رضا" ، وغيرهم .

والشاهد أن أكثر ما يكشف الرغبات الحقيقية للحكومة البريطانية ، هو مجموعة محاضر وزارة الحرب التى ناقشت الاستراتيجية العليا لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط. وقد اعتمدت هذه المناقشة بالدرجة الأولى على تقرير قدمه اللورد "كيتشنر" وزير الحربية ، وهو في نفس الوقت خبير بقضايا المشرق من تأثير خدمته الطويلة في مصر.

وفى مجموعة الوثائق السرية لمجلس الحرب البريطانى ، (مجموعة الوثائق التى تبدأ من محضر اجتماع لمجلس الوزراء رقم ١/٢٧ (مجلس الوزراء) إلى برقية وزارة الخبارجية رقم م س ١٩٥٤٥) ـ وهى مجموعة يضمها دولاب كامل فى محفوظات سنوات الحبرب وتصل إلى

قرابة ثلاثة آلاف صفحة - فإن صورة النوايا والخطط البريطانية الحقيقية تتكشف على النحو التالى:

ا ـ إن بريطانيا يجب أن تحتفظ بسيطرة فاعلة على الساحل السورى بدءا من فلسطين وانتهاء بالإسكندرونة على الحدود التركية ، فتلك ضرورة لتكملة سيطرتها على الساحل المصرى في شمال أفريقيا . وأقصى ما يمكن أن تسمح به بريطانيا هو أن تترك لفرنسا جزءا من ساحل سوريا الشمالي تحت اشتراطات معينة . ولما كان احتلال القسم الأكبر ممن الساحل السورى بأكمله قد يثير مشاكل مع فرنسا ، فإن مواقع منه يمكن أن يسمح لها بطابع خاص يستجيب لمطالب السيطرة البريطانية . (وكان التفكير الذي ورد في مناقشات مجلس الحسرب هو أن يكون هناك موزاييك من القوميات والأديان في منطقة الساحل . وقد أشار اللورد "كيتشنر" في هذه النقطة إلى حبات عقد بينها : مسلمون في سيناء ـ يهود على ساحل فلسطين الجنوبي ـ مسيحيون في وسط الساحل السورى ـ طوائف عربية غير سنية في شمال الساحل السورى ـ ثم يكون من شأن هذا الموزاييك المتجاور وربما المتنافر أن يجد لنفسه مصلحة بشكل من الأشكال مع بريطانيا تحقق هدفا مزدوجا : يتخفصف الموزاييك الساحلي من ضغط الداخل عليه ، وفي ذات الوقت فإن ذلك يعطى لبريطانيا ـ إذا استلزمت مصالحها منافذ تضغط منها على هذا الداخل نفسه ).

Y \_ إن الأماكن المقدسة لكل الأديان في الشرق يجب أن تكون تحيت الحماية البريطانية. وعلى لسان "كيتشنر" نفسه فقد وردت عبارة قال فيها أثناء مناقشات وزارة الحرب: "إن الأماكن المقدسة لل"محمديين" (كتبت في محضر الجلسة Mohametans) في مكة وفي المدينة يجب أن تكون تحت الحماية البريطانية بطريق غير مباشر لمراعاة التعصب الإسلامي . وكذلك يجب أن تكون كربلاء والنجف في العراق . ونفس الشيء ينطبق على كنيسة القيامة وقبة الصخرة وحائط المبكى في القدس . فذلك يعطى الإمبراطورية البريطانية حق أن تواجه العالم باعتبارها حامية كل المقدسات الدينية ."

٣ - إن بريطانيا يمكن لها أن تفكر جديا في التمهيد لإقامة خلافة إسلامية عربية شريطة أن تجد "البيت الإسلامي" الذي تعطيه تأييدها في مقابل ضمان ولائسه لها. ومن المفهوم أن يكون قيام الدولة العربية الإسلامية محصورا في الداخل الصحراوي من العالم العربي ، فهذه المنطقة بين الخليج الفارسي والبحر الأحمر سوف تظل مهمة للإمبراطورية ولضرورات الدفاع عنها.

٤ ـ إن بريطانيا لا بد أن تضمن سيطرتها على ما بين النهرين (يقصد العراق) لأن هذه هى المنطقة التى يمكن منها منع روسيا من الوصول إلى المحيط الهندى . ولا بد لبريطانيا أن تمد فيها وتحت إشرافها خطوط مواصلات \_ ضمنها سكك حديدية تمتد من الموصل إلى البصرة \_ لربط شبكة المواصلات الإمبراطورية .

كانت هذه هى الخطوط الاستراتيجية . وأما أساليب تنفيذها فإن الوثائق البريطانية تتكفل باعطاء صورة عنها ، وبالذات الوثيقة رقم ٢٧٦٨/٧٨٣ - ٣٧٩ ، وهى تحمل تعليمات موجهة إلى السير "هنرى ماكماهون" المعتمد البريطاني في مصر ، و إلى البريجادير "جلبرت كلايتون" , ئيس مكتب القاهرة ، وقد جاء فيها ما يلي :

"إن الوقت قد أزف لكى يقوم العرب بدورهم فى مساعدة المجهود الحربى البريطانى فى المشرق. ونحن نـرى أن ذلك يمكن أن يبدأ بدون نظر للحساسيات الفرنسية التى تريد منا أن نتشاور معهم فى كـل كبيرة وصغيرة. إنه من الضرورى لنا أن نلاحظ أن لدينا صداقات مع العرب لا تملكها فرنسا. بـل إن بعض أصدقائنا العـرب يكرهون الحكومة الفرنسية أكثر من كراهيتهم لحكومة السلطان فى إستانبول.

لقد ناقشنا أفكار عزيز المصرى الجديدة كما عرضها عليكم . وكذلك ناقشنا أفكار غيره مثل نورى السعيد والسيد الفياروقي وحسن خالد والدكتور شهبندر ، وكذلك الشيخ رشيد رضا .

إننا نرى أن عزيز المصرى يحمل أفكارا متشددة وقد يشير صعوبات فى المستقبل، ولذلك فإن التعامل معه يجب أن يكون بحذر دون اعطائه الفرصة لكى يتنصل من التعاون معنا. وفي نفس الوقت فإن نورى السعيد يظهر قدرا من الاعتدال يشجع على التعامل معه. وأما الشيخ رشيد رضا فيمكن ترك أمره إلى مرحلة لاحقة.

وفي الاتصالات مع هؤلاء جميعا فإننا نريد مراعاة القواعد التالية:

- ١- إن التعامل مع الشيوخ أثبت أنه أفضل ، فمطالبهم بسيطة ومحددة ، وهم لا يضيعون الوقت مثل الآخرين في تفاصيل لم يحن وقتها بعد .
- ٢ ـ ليس من الضرورى لنا أن نتعامل مع كل من يتصل بنا على نفس المنهج . فكل
   واحد من العرب الذين يتصلون بنا له منطقه وله أهدافه .
- ٣- يجب أن نحاذر في هذه المرحلة من إعطاء أية تعهدات تفصيلية ومحددة ، خصوصا بشأن المطالب الخاصة باستقلال العسرب . فنحن في هذه المرحلة من الحرب لا نستطيع أن نربط أنفسنا بأكثر من وعود بسيطة تاركين التفاصيل إلى ما بعد الحرب .
- ٤ ـ ليس من الحكمة تبرك الكتائب العربية تعمل في مواطنها عندما تبدأ عمليات الثورة لأن ولاء هذه الكتائب بين أهلها قد لا يكون مضمونا . ومن المستحسن أن يكون هناك تنسيق أفضل مع دلهي، لأن اللورد هاردنيج قد تعهد بتدبير

- قوات مسلمة من جيش الهند لأداء بعض الأعمال الرئيسية وخصوصا على خطوط المواصلات الحيوية .
- لا بد من ملاحظة أنه فى هذه المنطقة فإن مواقف معينة يمكن شراؤها بالمال بدلا من اضاعة الوقت والجهد فى عمليات عسكرية قد لا تكون ضرورية . وعلى سبيل المثال فإننا عرضنا مليون جنيه استرلينى على خليـــل بـك قائد القوات التركية فى العراق حتى يرفع الحصـار عن القــوة البريطانيــة المزولــة فى "الكـوت" تحت قيادة الجنرال "تاونسند" . وهذا نمونج يمكن تطبيقــه فى مواقع أخـرى . "

كانت الترجمة المباشرة لمثل هذه التعليمات ـ وهناك اشارات متناثرة فـى كـل المجموعـة لبريطانية في تلك الفترة ـ تظهر أسلوبا في التعامل يعكس أساسيات واضحة لا لبس فيها:

- إن الحكومة البريطانية تعطى نفسها حق العمل منفردة في كل المنطقة . وهي تعرف أن فرنسا لها مطالب تاريخية واستراتيجية قد تتمسك بها . لكن المرونة مطلوبة . ففى فترة من الفترات يكون التأجيل أو السكوت أسلم ، وفي فترة أخرى تستطيع بريطانيا أن تتصرف على الأرض بما يناسب مصالحها ، ثم تتصور لنفسها القدرة على تهدئة مشاعر فرنسا وتطويع عصبية ممثليها (مثل "جورج بيكو") ، وحجتها عليهم أن العرب لا يريدون فرنسا ، ثم إن تعاون هؤلاء العرب مع الحلفاء ضرورى الآن . وبالتالي فإن فرنسا مطلوب منها أن تضبط أعصابها وتترك بريطانيا تتصرف بحرية ، وهي سوف تفعل ذلك مراعية لضرورات الحرب ولصالح النصر .
- إن الحكومة البريطانية تحاول التفرقة بين العناصر التقليدية (السلطنات والقبائل والمشايخ) وبين العناصر الجديدة في العالم العربي (الضباط والتجار والأعيان والمفكرون). ومن أثر هذه التفرقة يمكن أن يحدث تنافر بين الطرفين يكون الممثلون السياسيون البريطانيون هم المرجع فيه والحكم.
- إن الحكومة البريطانية يمكن أن تمارس مناورات تتكفل بالتفرقة داخل معسكر العرب التقليديين المطالبين بالملك والنفوذ ، وداخل معسكر العرب الذين يمثلون التيار الجديد المطالب بالحرية والاستقلال . والمقصود أن يكون من شأن تطور الأصور وضغوط الحوادث أن يتعمق الخلاف بين التقليديين مثل الهاشميين والسعوديين وأن تترسخ المعاوة بينهم . كما أن العناصر الجديدة \_ تحت نفس الضغوط سوف تواجه تباعدا وخصاما بين أفرادها الذين سوف ينقسمون بالتأكيد إلى متشددين يطلبون التعهدات مسبقة وتفصيلية مثل "عزيز المصرى" ، وآخرين معتدلين يقبلون بالتعاون الآن على أمل وضع التفاصيل بعدالحرب مثل "نورى السعيد" .

• إن الحكومة البريطانية خلال هذا كله لن تقدم أى تعهدات أو ضمانات تقيد حريتها مستقبلا وبعد انتهاء الحرب بأية نصوص محددة أو قاطعة فى شأن المستقبل. وليس من حق أحد أن يحاسبها أو يطلب منها إيضاحا على نصوص تذاع بواسطة طرف من الأطراف، فتلك كلها إما دعايات سياسيسة ، وإما ضرورات ظروف سوف يتكفل النصر بتوضيح حقيقتها جميعا وتحديد قيمة كل منها.

 $\Box$ 

وعندما بدأت الثورة العربية تقترب من مرحلة العمل الفعلى ، كانت العناصر الجديدة في العالم العربي في ميادين القتال في الحجاز - وفي مواقع عديدة في الشام والعسراق بعيدة إلى حد كبيرعن المراسلات التي تدور بين الشريف "حسين" وبين السير "هنرى ماكماهون" .

وفى نفس الوقت كان الإنجليز ـ بصلات مباشرة ـ أقرب إلى خطـط الشريف "حسين" منهم إلى العناصر القومية صاحبة حلم الثورة والدولة العربيـة المستقلة . وكان أبـرز تواجـد بريطانى مع الشريف يتمثل فى "توماس إدوارد لورانس" ضابط الارتباط البريطانى الذى اختير من مكتب القاهرة ليتولى التنسيق بين مكتب القاهرة وبين "قيادة الثـورة العربيـة فى الحجـاز".

وكان "لورانس" قد أعجب بثالث أبناء الشريف "حسين" ، وهو الأمير "فيصل" ، على حساب ابنه الثاني "عبد الله" ، والذي كان أرشد الأبناء وأكثرهم قربا من دائرة الاتصالات بين والده وبين القوى العربية المشاركة في الثورة .

وكان رأى "لورانس" أن "عبد الله" أكثر ثقافة وألمع ذكاء ، لكنه رجل يصعب الاطمئنان إليه . وأما "فيصل" فقد قال في وصفه باختصار : "عندما قابلته لأول مرة عرفت أنى عثرت على الرجل الذي جئت إلى الصحراء العربية باحثا عنه" .

وكان "لورانس" يغرى "فيصل" بأن يتقدم بما لديه من قدوات وبأسرع ما يمكن إلى العقبة، ومنها إلى دمشق ، وبعدها إلى الإسكندرونة ، لكى يقطع طريق التراجع على الجيش التركى عندما تهاجمه القوات البريطانية الزاحفة على فلسطين ، وتعمل في مؤخرته في الوقت الذي يضغط فيه الجيش البريطاني على مقدمته .

ومن المفارقات أن جيش الأمير "فيصل" الذى اندفع شمالا إلى العقبة كان يضم قوات مدفعية مصرية رتبها "مكتب القاهرة" وألحقها بجيش "فيصل".

وفي هذه الظروف كتب السير "هنرى ماكماهون" المعتمد البريطاني في مصر إلى الشريف "حسين" رسالة جاء فيها بالنص:

" إلى السيد الحسيب النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشهرة المحمدية والدوحة القرشية الأحمدية صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد ابن السيد والشريف ابن الشريف الجليل المبجل دولتلو الشريف حسين سيد الجميع أمير مكة المكرمة قبلة العالمين ومحط رحال المؤمنين الطائعين عمت بركته الناس أجمعين .

بعد رفع رسوم وافر التحيات العطرة والتسليمات القلبية الخالصة من كل شائبة نعرض أن لنا الشرف بتقديم واجب الشكر لإظهاركم عاطفة الإخلاص وشرف الشعور والإحساسات نحو الإنجليز. وقد سرنا علاوة على ذلك أن نعلم أن سيادتكم ورجالكم على رأى واحد وأن مصالح العرب هى نفس مصالح الإنجليز والعكس بالعكس. ولهذه النسبة فنحن نؤكد لكم أقوال فخامة اللورد كيتشنر التى وصلت إلى سيادتكم . . . ، وهى التى كان موضحا بها رغبتنا فى استقلال بلاد العسرب وسكانها مع استصوابنا للخلافة العربية عند إعلانها .

وإنا نصرح هنا مرة أخرى أن جلالة ملك بريطانيا العظمى يرحب باسترداد الخلافة إلى يد عربى صميم من فروع تلك الدوحة النبوية المباركة .

وأما من خصوص مسألة الحدود والتخوم ، فالمفاوضة فيها تظهر أنها سابقة لأوانها وتصرف الأوقات سدى في مثل هذه التفاصيل في حالة أن الحرب دائرة رحاها ."

وكان الشريف "حسين" في عجلة من أمره ، ولم يتوقف كثيرا عند حديث الحدود والتخوم كما فعلت العناصر العربية القومية (مثل "عزيز المصرى" و"رشيد رضا" وغيرهما) . وهكذا فإن الشريف "حسين" رد على السير "ماكماهون" كما يلى:

" إلى حضرة ذى الأصالة فخامة نائب جلالة الملك دام مرعيا

ويعد،

فبأيدى التوقير والاحتشام تلقينا رقيمكم (خطابكم) الأخير ، وإن مضامينه أدخلت علينا مزيد الارتياح والسرور لحصول التفاهم المطلوب والتقارب المرغوب . أسأل الله أن يسهل المقاصد وينجح المساعى ، ومن الإيضاحات الآتية نفهم الفخامة الأعمال الجارية والأسباب المقتضية .

| أولا ـ قد أعلمنا فخامتكم بأنا بعثنا بأحد أنجالنا إلى الشام ليرأس ما يتتضى عمله هناك                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***************************************                                                                                                      |
| ثانيا ـ عزمنا على إرسال نجلنا الكبير إلى الدينة النورة بقوة كافية ليكون لعما لأخيه الذي بالشام                                               |
| بقى علينا بيان ما نحتاجه والحالة هذه هو :                                                                                                    |
| أولا ـ مبلغ ٢٠٠٠، هنيه ذهبا لمشاهرة القوات المجندة ونحوها مما ضرورتـه نغنى عن بيانه. فالرجا إحضارها بوجه السرعة المكنة .                     |
| ثانيا ـ إحضار ۲۰۰ر۲۰ كيس أرز و ۲۰۰ره۱ كيس دقيسق و ۳۰۰۰ شعير و۱۵۰<br>كيس بن قهلوة ومثلها سكر ومقدار ۱۰۰ صندوق من النوع المرسل منه مرميتين طيه |
| *************                                                                                                                                |
| ••••••                                                                                                                                       |
| النقود المطلوبة يقتضى إرسالها في الحال إلى أمير بورسودان وسيرده من طرفنا                                                                     |

معتمد يتسلمها إما دفعة أو دفعت ين على حسب استطاعته . وهذه علامة اعتماد

الرجل (T) ."

#### لــو ر انـــــــــسس

" بسيفك لا بسيف الإنجليز " ( قصيدة لشاعر الملك "عبد العزيز في وصف دخول الأمير فيصل إلى دمشق)

عند هذا المنعطف الخطير من التاريخ العربى الحديث لم يكن العرب يتفاوضون أو يتحاورون مع العالم باعتبارهم قوة لها رأى ولها دور فى مستقبل المنطقة التى يعيشون فيها . ولقد كان مؤسفا فى تلك اللحظة أن العناصر القومية التى كان يمكن أن تتوافر لديها المعرفة وبعد النظر الكافيان للمشاركة فى صنع المستقبل بعدت وغابت .

ومن ناحية أخرى ، فإن الشريف "حسين" راح يحاول أن يدير أموره مع الحكومة البريطانية بطريقة مستقلة ، لكنه لم يكن يملك المعرفة بشئون العالم أو الثقافة السياسية الكافية للتعامل مع خطط إمبراطورية واسعة ومعقدة . وقد بدأ يحس على نحو ما أنه حتى أولاده يتصرفون بمعزل عنه .

ولم يكن الشريف "حسين" راضيا في أعماقه عن تقدم "فيصل" مع "لورانس" إلى الشام دون تشاور كاف معه ودون أمر صريح منه . وبدأت المخاوف تراوده من أن "فيصل" يريد سوريا لنفسه . وفي ذات الوقت فإن "فيصل" كان يشكو لـ "لورانس" ولغيره من الضباط الإنجليز "إن الوالد لا يعرف ما فيه الكفاية عن العصر الحديث ، وهو غير قادر على التعامل مع عالم جديد سوف يظهر بعد الحرب" .

وكان الأمير "عبد الله" لا يخفى ضيقه هو الآخر بـ "سياسات الوالد" ، ولا يكف عن إظهار قلقه من انفراد شقيقه الأصغر "فيصل" برضا الإنجليز دونه ، وقد أقلقه أن "لورانس" انفرد بـ "فيصل" وأخذه مع جيشه في اتجاه العقبة ، وبعدها إلى دمشق .

وبدوره فإن الأمير "عبد الله" سحب جيشه وراءه وتوجه هو الآخـر شمـالا حتى وصـل إلى منطقة عمان في شرق الأردن ، وتوقف هناك بمعسكره ينتظر ما سوف يحـدث سواء في جـدة أو في دمشـق .

ولم تكن حكومة الهند راضية بالمرة عن سياسات مركز القاهرة ، معتبرة أن هذا المركز الذى أنشأته وقوته ظروف الحرب يرسم خططا قد تؤثر على الأوضاع فى الهند . وفى ذلك الوقت فإن السير "بيرسى كوكس" (رئيس مكتب دلهى) راح يناوئ خطط التعاون البريطانى ـ الهاشمى ، ويعطى كل تشجيعه وتأييده لأمير نجد "عبد العزير آل سعود" ، ويشير له من طرف خفى بخلافة المسلمين ، فهو العربى الأصيل الخارج من قلب الصحراء ، والذى لم يتأثر بالثقافة وطرق الحياة التركية ـ كما حدث للهاشميين الذين عاش معظمهم سنوات شبابه فى إستانبول .

ويوم وصل "فيصل" بجيشه إلى مشارف دمشق بعد أن انضمت إليه أعداد من بقايا القوميين والوطنيين في سوريا الذين كانوا يعللون أنفسهم بأى أمل يستبقى في أيديهم ولو جسزا من حلمهم ، فإن سلطان نجد كان على استعداد لأن يسخر علنا من خصومه الهاشميين . ووقف شاعر بلاطه ، وهو وقتها "فؤاد حمزة" (أصبح فيما بعد سفيره في تركيا) ، يلقى قصيدة يسخر فيها علنا من دخول "فيصال" إلى دمشق . وكانت بداية القصيدة بيتا يقول :

" بسيفك لا بسيف الإنجليز دخلت الشام "ايـزى" ثم "ايـزى" مستعملا كلمة (easy ) الإنجليزية ، ومعناها "سهـل" ، لتكملة الشطرة الثانية من بيت الشعر وتركيب قافيتها على نفس الـروى .

وكان التخطيط البريطانى لترتيب أمور الشام ينتقل بسرعة للتركيز على فلسطين ، وبالتحديد للعمل على إقامة وطن لليهود فيها يؤدى دوره المرسوم فى الاستراتيجية البريطانية .

وفجأة مرة أخرى عاد إلى الظهـور فى القاهرة نفس الرجـل الذى تـولى اتفاقيـة "سايكس بيكـو"، وهو السير "مارك سايكس"، وقد جاء هذه المرة لكى يرتـب لما بعــد تقسـيم العالـم العربـى، وأولـه التمهيد لإنشاء الوطن اليهودى الموعود فى فلسطين.

وتروى وثيقة وزارة الخارجية رقم ١٠٦٧٦٤ - ٣٧١/٢٤٧٦ بتاريخ ١٢ يوليو ١٩١٥ أن

القائد العام البريطانى فى مصر الجنرال "ماكسويل" تحدث فى شأن فلسطين مع السير "هنرى ماكماهون" ، وعرض عليه اقتراحا أطال التفكير فيه وهو أن توضع فلسطين تحت الحماية البريطانية شأنها شأن مصر ، ثم يعهد بإدارتها إلى سلطان مصر "لأن القدس لا بد فى هذه الظروف أن تبقى تحت الحماية الظاهرة لأمير مسلم".

كان السلطان "حسين كامل" هو سلطان مصر وقتها ، وكانت شواغله المحلية تفرض عليه هموما تطرد أى حلم يتجاوز حدودها ، مما يدخله فى صراع حول مستقبل العالم العربى فى المشرق ، بما فيه الصراع على الخلافة بين الهاشميين والسعوديين الذين دخلوا الحلبة الآن. ولم يكن الجنرال "ماكسويل" بهذا الاقتراح مهتما بوجود أمير مسلم (مصرى) على القدس ، وإنما كان ذلك بحثا عن غطاء يتيح الغرصة ودون متاعب كثيرة لإمكانية تغيير التوازن السكانى فى الأرض الموعودة . فقد كان عدد المستوطنين اليهود فى فلسطين حتى هذه اللحظة لا يزيد عن خمسين ألفا . وكان يمكن لولاية سلطان مصر على القدس أن تتصدى لطموحات وطنية وقومية عربية معينة ، بحيث تجرى فى مناخ هادئ عملية استبدال بشرى على نطاق واسع ، يفسح مجالا أكثر أمانا لعشرات ألوف من اليهود كان منتظرا أن يتوجهوا فور انتهاء الحرب إلى الوطن الموعود من معسكرات مؤقتة أقيمت لهم فى أوروبا.

كانت الحركة الصهيونية قد اجتازت مرحلة صعبة من حياتها أعقبت وفاة "تيودور هيرتزل" في يوليو سنة ١٩٠٤ .

وبعد وفاة "هيرتزل" اختارت اللجنة التنفيذية مجموعة صغيرة من أعضائها ، لإدارة شئون الحركة الصهيونية حتى ينعقد مؤتمر صهيونى عام جديد يختار زعيما آخر . وكان أبرز أعضاء اللجنة المؤقتة "ناحوم سوكولوف" ، رفيق "هيرتزل" وصديقه وناقده في بعض الأحيان . وكان أهم ما واجه هذه اللجنة أن عرب فلسطين تنبهوا إلى خطورة المستعمرات اليهودية التي تظهر كل يوم في أنحاء مختلفة من وطنهم . وكانت مواقع إنشاء هذه المستعمرات تشي بخطة أوسع : فهي أولا أخصب الأراضي في فلسطين يتم شراؤها ، ثم هي ثانيا أهم المواقع الحاكمة على مفارق الطرق ، مما يشير إلى استعداد للعمل العسكري إذا اقتضى الأمر . وبالفعل فإن الفترة ما بين ١٩١٦ إلى ١٩١٤ (قيام الحرب العالمية الأولى) شهدت معارك دامية بين عرب ويهود سقط فيها قتلي وجرحي بالمئات في معارك ساخنة وقع أخطرها في منطقة الناصرة .

وكان من نتيجة وصول الأمر إلى درجة الاحتكام للسلاح أن المندوبين العرب فى المجلس النيابى العثمانى ، تقدموا فى مارس ١٩١١ بمشروع قانون يطلب وقلف الهجرة الصهيونية الجماعية فى فلسطين . وقبل نشوب الحرب العالمية مباشرة كانت صيحات التحذير والإندار تسمع فى كل قرية ومدينة فى الأرض المقدسة . وكتبت صحيفة "فلسطين" افتتاحية شهيرة كان أول سطر فيها يقول : "إن المستوطنين اليهود يزحفون على أرضنا ويسيطرون على بلادنا قرية بعد قرية، وبلدة بعد أخرى" .

وخلال السنة الأولى من الحرب العالمية الأولى فإن اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني ، والمسئول عنها وقتئذ هو "ناحم سوكولوف" ، اعتبرت أن أمامها مهمتين :

انشاء وإقامة معسكرات مؤقتة لليهود النازحين من الشرق ومن البلقان في أوروسا
 الغربية ، وترتيب أمورهم هناك حتى يمكن نقلهم بعد أن تخف المعارك إلى فلسطين .

٢ - إن اللجنة التنفيذية ينبغى أن تنتهز فرصة الحرب وإعادة رسم خريطة المنطقة من جديد بمقتضى اتفاقية "سايكس - بيكو" ، لكى تطالب بما تعتبره حقها فى فلسطين وتحصل عليه فى مناخ أصبح ملائما .

قبل الحرب وأثناء الحرب وبعد الحرب ، كانت السياسة البريطانية تعرف ما تريد، تفكر فيه وتناقش احتمالاته ، وتتردد مرة ثم تحزم أمرها وتتصرف . كانت التصورات القديمة لا تزال سارية . بل إن عملية تجديد طرأت عليها بتوصية تقدم بها رئيس الوزراء البريطاني "كامبل بانرمان" في الفترة السابقة على الحرب مباشرة ، وجاء فيها بالنص : "إن إقامة حاجز بشرى قوى وغريب على الجسر الذى يربط أوروبا بالعالم القديم ، ويربطهما معا بالبحر الأبيض والبحر الأحمر هو مطلب يجب أن يكون هاديا لنا باستمرار . ويتعين علينا أن نضع في هذه المنطقة وعلى مقربة من قناة السويس قوة معادية لأهل البلاد وصديقة للدول الأوروبية وعارفة لمالحها . ومن المحتم أن نجد الوسيلة العملية لتنفيذ هذا المطلب ."

ولم يكن ذلك يعنى شيئًا آخر غير إنشاء دولة يهودية في فلسطين .

وأثناء الحرب طلبت الحكومة البريطانية سنة ١٩١٥ من السير "هربرت صمويل" ، أن يضع تصورا لما ينبغى أن يكون عليه أمر فلسطين بعد النصر . وكتب "هربرت صمويل" ،

بوصفه عضوا في وزارة الحرب - إلى جانب كونه يهوديا وصهيونيا أيضا - مذكرة بعنوان "مستقبل فلسطين" تاريخها ٥ فبراير ١٩١٥ ، توصل فيها إلى نتيجتين :

١ ـ إنه مهما يكن من شأن أية اتفاقات مع فرنسا ، فإن فلسطين يجبب أن تخرج من هذه الاتفاقيات ، لأن سيطرة دولة أوروبية عظمى على موقع قريب من قناة السويس إلى هذه الدرجة يشكل تهديدا مستمرا ومخيفا لخطوط المواصلات الإمبراطورية (البريطانية) . إن الحزام الصحراوى الذى تمثله سيناء استطاع أن يؤدى دوره كحاجز إستراتيجى كاف ضد الأتراك، لكنه ليس كافيا للصمود أمام حملة عسكرية تقوم بها دولة أوروبية قوية . "ولا نستطيع أن نفترض أن علاقاتنا الطيبة مع فرنسا سوف تستمر كذلك طوال الوقت ."

٢ \_ إن الحل الذى يوفر أكبر فرصة للنجاح ولضمان المصالح البريطانية ، هو إقامة اتحاد يهودى كبير تحت السيادة البريطانية فى فلسطين . إن فلسطين يجب أن توضع بعد الحرب تحت السيطرة البريطانية ، ويستطيع الحكم البريطانى فيها أن يعطى تسهيلات للمنظمات اليهودية فى شراء الأراضى وإقامة المستعمرات وتنظيم الهجرة والمساعدة على التطور الاقتصادى بحيث يتمكن اليهود من أن يصبحوا أكثرية فى البلاد . "هذا مع ملاحظة أن اهناك عطفا واسع الانتشار وعميق الجذور فى العالم البروتستانتى لفكرة إعادة الشعب العبرانى إلى الأرض التي أعطتها له النبوءات القديمة ."

\_\_\_

ولم يكن المؤتمر الصهيوني ولجنته التنفيذية ، ولا يهود أوروبا بكل نفوذهم في عواصمها \_ وبخاصة لندن \_ ينتظرون غير هذه الفرصة .

وهكذا عاد إلى المسرح لحظتها السير "مارك سايكسس" موظفا كل ما تعلمه من "دزرائيلي" ، وحاملا كل ما حصله من تأثير نفوذ عائلة "روتشيلد" ، ومعززا بنجاحه في ترتيب الأمور مع فرنسا باتفاقية "سايكس ـ بيكو".

ويكتب "ناحوم سوكولوف" وهو وقتئذ المسئول الأول في اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني بعد وفاة "هيرتزل" ما نصه :

"إنه من واجبى أن أوجه تحية خاصة إلى السير مارك سايكسس. فقد كان هو الروح الملهمة والمحركة فى توجيه عملنا تلك الفترة الدقيقة والحساسة. إن سايكس أصبح الرجل الذى يتولى فى واقع الأمر معظم أمورنا ، ويقوم بالتنسيق بين وزارة المستعمرات ووزارة الحرب والقيادة العليا ووزارة الخارجية واللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيوني .

لقد سألنى سايكس في أول لقاء بيننا:

- هل أنت المسئول عن الحركة الصهيونية ؟

ورددت عليه قائلا:

ـ نعم ... وسوف ننجح إذا ساعدتنا .

ورد على بنبرة قاطعة وحاسمة:

ـ حسنا . هذه مسئوليتي !

وأحسست بجرعة قوية من الاطمئنان ."

ويواصل "سوكولوف" شهادته فيكتب:

"كنا نعتبر أن هذه الحرب هى التى ستعطينا بعد النصر وطننا اليهودى فى فلسطين . وفى الفترة الحاسمة من عملنا كان مارك سايكس هو الذى يقوم بكل الاتصالات ، وينسق كل الجهود من أجل تعهد واضح من الحلفاء بعد النصر بأن يعطونا الفرصة والحق فى إنشاء وطننا اليهودى فى فلسطين . إن سايكس لم يقم بهذه المهام فى لندن وحدها ، ولكنه أخذ على عاتقه أن يمهد لنا الطرق فى باريس مع الحكومة الفرنسية ، وفى روما مع الحكومة الايطالية ومع الفاتيكان .

إن سايكس في هذه الفترة لم يكن يسمح لنفسه بفرصة للراحة أو للنوم. فقد كان يعمل بلا كلل وقد جعل من الصهيونية جيزءا أساسيا من حياته. وهو لم يقم بجهده فقط مع الدول، وإنما مهد لنا أيضا مع الرأى العام الإنجليزى. فقد كان هو الذى رتب للدكتور حاييم وايزمان فرصة أن يلتقى بأهم صحفى في إنجلترا، وهو س. ب. سكوت رئيس تحرير جريدة "المانشستر جارديان". ولن أنسى له أبدا أنه صحبني معه حينما كان برفقة رئيس الوزراء لويد جورج والأميرال جيليكو القائد العام للأساطيل البريطانية، وفي هذه المقابلة أتيحت لى الفرصة لأن أتحدث إلى رئيس الوزراء الذى قال لى "إن هذه الحرب سوف تكون بلا فائدة إذا لم نستطع أن نعطى للشعوب حقها في تقرير مصيرها، بمن في ذلك اليهود في فلسطين"."

7

### بلفـــور

" سوف تحدث فى المستقبل محاولة مصريـة لاعتراض حقنا فى قناة السويس "

( مذكرة مرفوعة لرئيس وزراء بريطانيا سنة ١٩٢١ )

كانت تلك هى الظروف التى صدر فيها "وعد بلفور" الشهير موجها من وزير الخارجية البريطانى اللورد "آرثر بلفور" إلى زعيم اليهود الإنجليز وراعى المنظمة الصهيونية اللبورد "جيمس روتشيلد". كان نص الوعد بسيطا واضحا وقاطعا ، وكان على النحو التالى:

"وزارة الخارجية ـ ٢ نوفمبر ١٩١٧

عزيزى اللورد روتشيلد

إنه من دواعى سرورى الكبير أن أنقل اليكم باسم حكومة صاحب الجلالة الإعلان التالى عن التعاطف مع الأمانى اليهودية والصهيونية الذى تم عرضه وإقراره بواسطة مجلس الوزراء ونصه كما يلى:

إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بالعطف إلى إنشاء وطن قومسى للشعب اليهودى فى فلسطين . وسوف تبذل قصارى جهدها لتسهيل تحقيق هذا الهدف . ومن المفهوم أن هذا الإعلان لا يمثل تحيزا ضد الحقوق المدنية والدينية لطوائف غير يهودية موجودة فى فلسطين . كما أنه لا يؤثر على الأوضاع القانونية أو السياسية

التى يتمتع بها اليهود في البلاد الأخرى . وسأكون شاكرا لكم إذا تفضلتم وأبلغتم هذا الإعلان لعلم الاتحاد الصهيوني .

المخلص

آرثو بلفور "

وربما أن أهم ما يمكن ملاحظته في الظروف المتصلة بصدور "وعد بلفور" ، هو ما تقول به وثيقة بريطانية تحوى محضرا لجلسة مجلس الوزراء بتاريخ ٣ سبتمبر ١٩١٧ (أثناء مناقشات صدور "وعد بلفور" وفي التمهيد لإعلانه) ، وقد ورد في محضر الجلسة أن وزير الحربية "ايرل ديربيي" أبلغ المجلس أن "وفدا يهوديا على مستوى عال يمثل المؤتسر الصهيوني توجه لمقابلته وعرض عليه رغبة يهود العالم في مشاركة الحلفاء في تضحية السدم ، وذلك بتشكيل قوة من اليهود يطلق عليها اسم "الفيلق اليهودي" حتى تحارب في صفوف الحلفاء ، ومن ثم يكون لهم دور في تحقيق النصر."

ومن المفارقات أن الصوت الوحيد الذى ارتفع فى مجلس البوزراء لمعارضة الاقتراح كان صوت اللورد "مونتاجو" وزير شئون الهند (وهو يهودى أيضا) ، وقد بنى معارضته على أساس أن هناك أربعين ألف يهودى يحاربون فى صفوف الجيش البريطانى ، وإنه ليس من العدل نحوهم ونحو سمعتهم تمييز لواء واحد وتسميته باسم "الفيلق اليهودى".

وضاع صوت اللورد "مونتاجو" هباء . وأقر المجلس مشروع تكوين فيلق يهودى يشارك في الحرب العالمية الأولى وتكون منه قوة عسكرية يهودية مستعدة للمستقبل جاهزة له .

وبعد انتهاء الحرب ، وأثناء إعداد وثائق مؤتمر السلام في "فرساى" ، أصرت الحركة الصهيونية على ضرورة أن يحتوى قرار المؤتمر بانتداب بريطانيا على فلسطين إشارة واضحة في مقدمته لـ "وعد بلفور" ، تأكيدا إضافيا بأن المهمـة الرئيسية للانتداب البريطاني هي العمـل على إنشاء الوطئ القومـي لليهود في فلسطـين .

وكان ذلك كله يرتب ويدبر في غيبة مصر وفي الشغالها بثورة سنة ١٩١٩ ، التي كان مطلبها الرئيسي جلاء القوات البريطانية عن مصر وإعلان استقلالها .

واللافت للنظر أن كل ما يتصل بفلسطين كان لا يزال مؤثرا أساسيا على مصـر سواء عرفـه قادتها أو غابت عنهم معرفتـه .

كان اللورد "اللنبى" قائد الجيوش البريطانية ـ التى غزت فلسطين وأخرجت الأتراك منها ـ قد عين معتمدا بريطانيا فى مصر . وكانت الأوضاع الاستراتيجية العامة فى المنطقة تشغله ، وقد عقد عدة اجتماعات لمناقشتها ، وانتهت المناقشات إلى توصيات محددة جرت صياغتها فى مذكرة بتوقيع الكولونيل "ريتشارد ماينرتزهاجن" مدير العمليات فى الشرق الأوسط ، وقام "اللنبى" بتحويل المذكرة إلى رئيس الوزراء البريطانى "لويد جورج" .

كان نبص المذكرة كما يلى بالنبص:

" عزيزى رئيس الوزراء

طلب منى الماريشال اللنبي أن أرسل اليكم مذكرة غير رسمية عن السيادة على سيناء. وهو موضوع له أهمية خاصة لا بالنسبة إلى الظروف الراهنة فحسب ، بل بالنسبة إلى السنوات القادمة أيضا. واسمحوا لى بتناول هذا البحث بإسهاب: إننا نسير بحكمة زائدة ، مستهدفين السماح لليهود بإنشاء وطنهم القومى فى فلسطين ، فقد حررنا العرب من النير التركى ، ولن نستطيع البقاء فى مصر إلى الأبد، وقد تمخض مؤتمر الصلح عن وليدين ، القومية اليهودية والقومية العربية ، وشتان بينهما : فالأول يمتاز بحيويته ونشاطه ، على حين يمتاز الثانى بكسله وخموله المكتسبين من الصحراء .

يضاف إلى ذلك أن اليهود بالرغم من تشتتهم يمتازون بولائهم ورقة شعورهم وعلمهم ... كما أنهم قدموا لبريطانيا أحد رؤساء حكوماتها المتازين ("دزرائيلى") ، وسيلتصق العرب واليهود من الآن إلى خمسين سنة بقوميتهم ، وسوف يزدهر الوطن القومى اليهودى إن عاجلا أو آجلا ويصل إلى مرحلة السيادة ، وإنى أفهم أن بعض أعضاء حكومة جلالته يتطلعون إلى هذه المرحلة .

وكذلك ستتطور القومية العربية إلى مرحلة المناداة بالسيادة من المحيط إلى الخليج -ا ومما لا شك فيه أن السيادتين العربية واليهودية ستصطدمان . وإذا قدر لمشروع الهجرة اليهودية إلى فلسطين أن ينجح ، فإن الصهيونية ستتوسع على حساب العرب دون سواهم . وسيبذل العرب قصارى جهودهم للقضاء على قوة وعظمة فلسطين اليهودية ، وهذا يعنى سفك الدماء.

وبريطانيا تتحكم الآن في الشرق الأوسط ، ونحن لا نستطيع أن نكون أصدقاء للعرب واليهود في آن واحد ، وانى أقترح منح الصداقة البريطانية لليهبود وحدهم بتقدير أنهم الشعب الذي سيكون صديقنا المخلص الموالي في المستقبل . إن اليهود مدينون لنا كثيرا ، وهم يحفظون لنا هذا الجميل ... وسيكونون تُسروة لنا ، بعكس العرب الذين سيكونون سلبيين معنا برغم خدماتنا لهم .

وسوف تكون فلسطين حجر الزاوية في الشرق الأوسط، فبينما تحدها الصحراء من جهة يحدها البحر من جهة أخرى ، ولها ميناء طبيعي ممتاز (حيفا) ، وهو أحسن ميناء على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ثم إن اليهود برهنوا على كفاءتهم الحربية منذ احتل الرومان البلاد ، على حين يمتاز العربي بقسوته في الحرب ، وحبه للسلب والتدمير والقتل .

والآن دعنى أتكلم عن فلسطين بالنسبة إلى مصر: ففى حالة تطور السلاح من طائرات ودبابات، سيكون الفصل فى المعركة للسلاح الأحدث، وللشجاعة وقوة الأعصاب والصبر، ولذلك فإنى أرى فى مصر العدو المسلح لليهود. وبتطور القوميتين العربية واليهودية إلى مرحلة السيادة، وبخسارتنا قناة السويس فى القوميتين العربية واليهودية إلى مرحلة السيادة، وبخسارتنا قناة السويس فى الشرق الأوسط. ولتقوية هذه المراكز، أقترح ضم سيناء إلى فلسطين. فقبل سنة ١٩٠٦ كان الحد التركى المصرى ممتدا من رفح فى الشمال إلى قرب القناة. وكان شرقى سيناء وجنوبيها قسما من الحجاز الخاضع للعثمانيين. وفى أكتوبر سنة ١٩٠٦ منحت مصر حق إدارة سيناء حتى الخطالمتد من رفح إلى رأس خليج العقبة. أما ملكيتها فبقيت لتركيا. وقد احتلها اللورد اللنبي بجيشه البريطاني دون مساعدة الجيش المصرى، فأصبح مصيرها منوطا بقرار من الحكومة البريطانية المحتلة ... وفى حالة ضم سيناء إلينا، فإننا نربح حدا فاصلا بين مصر وفلسطين، ونؤكد لبريطانيا مركزا قويا فى الشرق الأوسط، مع اتصال سهل المحتلة ... وفى حالة ضم سيناء إلينا، فإننا نربح حدا فاصلا بين مصر بالبحرين المتوسط والأحمر، وقاعدة استراتيجية واسعة النطاق مع ميناء حيفا المتاز الذى سنستعمله بموافقة اليهود.

ومن حسنات هذا الضم أنه سيحبط أية محاولة مصرية لاغلاق القناة في وجه ملاحتنا، كما سيمكننا من حفر قناة تربط بين البحرين المتوسط والأحمر، ثم إن ضم سيناء لن يثير أية قضية قومية ضدنا، إذ إن البدو الرحل المقيمين فيها لا يتجاوزون بضعة آلاف.

امضاء

ماينرتزهاجن "

وبصرف النظر عن الأوصاف والنعوت ، مدحا في اليهود أو قدحا في العرب ، فإن مذكرة الكولونيل "ماينرتزهاجن" تبدو وكأنها تصور مستقبل أكثر منها مذكرة مكتوبة لرئيس وزراء بريطانيا سنة ١٩٢١ .

| • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | ٠ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

ولم يكن هناك اتصال أو تفاوض مع أهل المنطقة ، لا فى فلسطين التى كانت أبوابها على وشك أن تفتح إلى مصاريعها ، ولا فى مصر التى كانت منافذها إلى الشرق معلقة فى الهمواء بالأهمواء !

#### فيحسسك

" يجب أن تتخد الإجراءات الكفيلة بتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين والحث عليها "

( اتفاق "فيصل وايزمان" )

كانت الأمة العربية لا تزال تعتقد أنها شاركت في ثـورة عربية كـبرى ، وأنها اختارت بمشيئتها الحرة شريف مكـة وأبناءه لكي يتولوا قيادتها . وهكذا فإن إعلان "وعد بلفور" بعد اتفاقية "سايكس ـ بيكو"، جاء ضربة صاعقة لهؤلاء الذين ظنوا أن الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية سوف يستتبعهما بالضرورة قيام دولة عربية جديدة تشمل الشام كله والعراق والحجاز .

وكان أول رد فعل للأمة هو أنها راحت تتلفت بمشاعر يختلط فيها القلق والأمل صوب الأمراء الهاشميين، تنتظر ردهم على الصدمة وتتوقع منهم حلولا لمفاجآت الأمور وعواقبها.

ومن الحق أن ذلك كان فيه تحميل للأمور بأكثر مما تحتمل ، ذلك أن المخططات الدولية كانت أقوى من علم ومن طاقة الأمراء ، ثم إن هؤلاء الأمراء كانوا بشرا يعتريهم ما يعترى البشر من أسباب للضعف والقصور .

وقد وجدت الحكومة البريطانية على أى حال أنه من المفروض عليها أن تتصل بالأمراء لكى تشرح لهم أسبابها فيما يتعلق باتفاقية "سايكس ــ بيكــو" (وقد أذيعـت نصوصها سنة الكى تشرح لهم أسبابها فيما يتعلق باتفاقية "سايكس ــ بيكــو" (وقد أذيعـت نصوصها سنة رعوجارت" (موثلا لكتـب القاهــرة) لمقابلة الشريف "حسـين" في جــدة يبلغــه رسـالـة تختـص (ممثلا لكتـب القاهــرة) لمقابلة الشريف "حسـين" في جــدة يبلغــه رسـالـة تختـص

بمشروع "سايكس ـ بيكو" وب "وعد بلفور" ، وكتب الكوماندر "هوجارت" تقريسرا عن المقابلة قال فيه :

ـ "فيما يتعلق بـ "سايكس ـ بيكو" ، قال الشريف "حسين" إنه إذا كان هناك تعديل ثانوى فى الخطط الأصلية تفرضه ضرورات الحرب ، فهو مستعد لأن يعترف بمثل هذه الضرورة بصراحة. ولكنه طلب أن نبلغه بمثل هذه الصراحة تفاصيل التعديلات المطلوبة والضرورات التى تقتضيها . ثم أثار الشريف "حسين" مطالب فرنسا فى سوريا ، ورد عليه الكوماندر "هوجارت" قائلا :

"إن فرنسا صارت تـرى الأمور بعيوننا (يقصد عيـون الإنجليز) فيما يتعلق بسوريا ، وكل ما تريده فرنسا هو أن تحمى وتساعد على استقلال سوريا" .

وبدا أن الشريف "حسين" كان مقتنعا .

ـ وفيما يتعلق ب "وعد بلفور" فإن الكوماندر "هوجارت" راح يشرح للشريف "حسين" تفاصيل طويلة عن نمو الحركة الصهيونية خالال الحرب، وعظم قيمة المصالح اليهودية والنفوذ اليهودى، وإنه من المفيد التعاون معهم (يقصد اليهود ومصالحهم ونفوذهم).

ـ كان رد الشريف "حسين" يفيد باستعداده لقبول صيغة "وعـد بلفور" .

وروى الكوماندر "هوجارت" في تقريره لوزارة الحرب في لندن "إن الشريف وافق بحماسة قائلًا إنه يرحب باليهود في كل البلاد العربية".

• وجاء الدور على الأمير "فيصل" وأقنعه مستشاره الكابتن "لورانس" بعقد اجتماع مع "حاييم وايزمان" في العقبة. ثم رتب بعد ذلك لقاء بينهما في لندن تمهيدا لمؤتمر الصلح في "فرساى"، وهناك في الأسبوع الأول من شهر يناير ١٩١٩ تام توقيع اتفاق مكتوب بين الاثنين أورده المؤرخ الكبير "جورج أنطونيوس" في كتابه المرجعي "يقظة العرب" (The Arab Awakening) على النحو التالى:

"إن صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ممثل الملكة العربية الحجازية والقائم بالعمل نيابة عنها ، والدكتور حاييم وايزمان ممثل المنظمة الصهيونية والقائم بالعمل نيابة عنها ، يدركان القرابة في الجنس والصلات القديمة القائمة بين العرب والشعب اليهودى . وهما متأكدان أن أضمن الوسائل لبلوغ غايسة أهدافهما الوطنية هو في الأخذ بأقصى ما يمكن من أسباب التعاون في سبيل تقدم الدولة العربية وتقدم فلسطين (!) ، ولكونهما يرغبان في زيادة توطيد حسن التفاهم الذي يقوم بينهما فقد اتفقا على المواد التالية :

- 1 \_ يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين (!) أقصى درجة من النوايا الحسنة والتفاهم المخلص ، وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس وتقوم وكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما (!) .
- ٢ تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمـر السلام مباشرة الحدود النهائيـة بين
   الدولة العربية وبين فلسطين من قبل لجنـة يتفـق علـى تعيينها من قبـل
   الطرفين المتعاقدين .
- ٣ عند وضع دستور لإدارة شئون فلسطين تتخسد جميع الإجسراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر ١٩١٧ ("وعد بلفور"!)
- ٤ ـ يجب أن تتخذ جميع الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليها وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض عن طريق الإسكان الواسع والزراعة الكثيفة . ولدى اتخاذ مثل هذه الإجراءات تحفظ حقوق الفلاحين والمزارعين والمستأجرين العرب ويجب مساعدتهم في سيرهم نحو التقدم الاقتصادى .
  - ه ـ يجب ألا يسن نظام أو قانون يمنع أو يتدخل بأى طريقة في ممارسة الحرية الدينية ....
    - ٦ إن الأماكن الإسلامية المقدسة يجب أن توضع تحت رقابة المسلمين .
- ٧- تقترح المنظمة الصهيونية العالمية أن ترسل إلى فلسطين لجنبة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد، وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بها . وستضع المنظمة الصهيونية اللجنبة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية بقصد دراسة الإمكانيات الاقتصادية في الدولية العربيية ، وأن تقدم تقريرا عن أحسن الوسائل للنهوض بهيا . وسوف تستخدم المنظمة الصهيونية العالمية أقصى جهودها لمساعدة الدول العربية بتزويدها بالوسائل لاستثمار الموارد الطبيعية والإمكانيات الاقتصادية في البلاد .
- ٨ ـ يوافق الفريقان المتعاقدان أن يعملا بالاتفاق والتفاهم الكاملين في جميع
   الأمور التي شملتها هذه الاتفاقية لدى مؤتمر الصلح.
  - ٩ كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم .

كانت نصوص الاتفاق حقل ألغام بأكمله:

ف "وايزمان" وضع نفسه طرفا موازيا لـ "فيصل" على قدم المساواة ، أحدهما عن الدولة العربية والآخر عن الشعب اليهودى . والكلام عن الدولة العربية يجعلها شيئا وفلسطين شيئا آخر . وهناك حدود نهائية بين الطرفين من قبل لجنة يتفق عليها الطرفان . والاعتراف بـ "وعد بلفور" صريح . وكذلك بحق اليهود في الهجسرة . ثم إن الحكومة البريطانية هي الحكم بين الطرفين في حالة نزاع يطرأ بين الغريقين ، إلخ ... إلخ ...

ويبدو أن بعض مستشارى "فيصل" العرب كانوا يستهولون النصوص التى تنتظر توقيع أميرهم، ولذلك فإن "فيصل" حين جلس ليوقع الاتفاقية أضاف إليها تحفظا بخط يده قال فيه بالحرف:

"يجب على أن أوافق على المواد المذكبورة أعلاه شبرط أن يحصل العبرب على استقلالهم . ولكن إذا وقع تعديل أو تحويل في مطالبهم فيجب ألا أكون عندها مقيدا بأي كلمة وردت في هذه الاتفاقية التي يجب اعتبارها ملغاة لا شأن ولا قيمة قانونية لها ، ويجب ألا أكون مسئولا بأية طريقة مهما كانت .

فيصل "

ولم تكن هناك جدوى عملية لهذا التحفظ ، لأن الأمير "فيصل" في هذه الوثيقة اعترف في واقع الأمر بفلسطين دولة لليهود ، وقبل كل مسا من شسأنه التمهسيد لإقامة هذه الدولة.

• بقى من بين الأمراء الهاشميين الشريف "عبد الله" وكان ممرورا مما بدا له من أن السياسة البريطانية تفضل "فيصل" عليه . وقد راح يتهم شقيقه بخيانته وخيانه والده والتعامل مع الدول والأطراف من وراء ظهريهما ، ويعتبر أن "لورانس" هو الذى شجعه وحرضه عليهما.

وكان المؤتمر الصهيونى العالمي ـ تحت قيادة "حاييم وايزمان" ـ الآن يتحرك بطريقة مختلفة ، ويبدو ذلك جليا في خطاب ألقاه "وايزمان" نفسه في لندن بعد شهور قليلة من اتفاقه مع الأمير "فيصل". فقد قال في هذا الخطاب:

"إن الدولة اليهودية سوف تأتى . ولكنها لن تتحقق بالوعود والتصريحات السياسية ، بل بعرق الشعب اليهودى ودموعه . هذه هى الطريقة الوحيدة لبناء الدول . وأما وعد بلغور فهو مجرد مفتاح ، وقد يكون مفتاحا ذهبيا ، لكنه المفتاح الذى يفتح أبواب فلسطين ويعطينا الفرصة لبذل كل جهودنا هناك .

لقد سألونا (يقصد الدول الكبرى) عما نريد ، فقلنا نريد خلق أوضاع في فلسطين من شأنها أن تسمح لنا عندما ينمو ذلك البلد أن نصب فيه أعدادا ضخمة من المهاجرين اليهود حتى نستطيع أن ننشئ في آخر الأمر مجتمعا يجعل فلسطين يهودية بمقدار ما إن إنجلترا إنجليزية وأمريكا أمريكية .

هل ستصبح فلسطين دولة يهودية في المستقبل أم لا ؟ وعلى من سبوف يتوقف هذا المستقبل؟ وعلى من يتحدد مداه ؟ قريبا أم بعيدا ؟

إنى أقول لكم إن ذلك يتوقف علينا نحن . إنه يتوقف إلى حد كبير على الدول الكبرى ، ولكن استجابة الدول الكبرى ـ ولا سيما بريطانيا ـ لنا سوف تتوقف على الضغط الذى نمارسه ، وهذا الضغط سوف يتوقف على قوة تنظيمنا وعلى امتلاء خزائننا ، وعلى معرفتنا بما يتوجب علينا عمله لكى نأتى بالشعب إلى بلده ."

وكانت ثقة "وايزمان" في الحكومة البريطانية في محلها ، فإن هذه الحكومة ـ التي حصلت على سلطة الدولة المنتدبة في فلسطين بقرار من مؤتمر "فرساى" أشار في ديباجته إلى "وعد بلغور" ـ لم تلبث أن عينت حاكما عاما لفلسطين هو بنفسه السير "هربرت صمويل" ، وهو الوزير اليهودي الصهيوني صاحب المذكرة الشهيرة إلى مجلس الوزراء البريطاني ، والتي أوصت بأن الفرصة مناسبة في أعقاب الحرب للبدء في مباشرة إقامة الدولة اليهودية في فلسطين .

وأصبح "هربرت صمويل" حاكما عاما على فلسطين ومهمته طبقا لاعتقاده وطبقا لـ "وعـد بلفور" وهو سياسة حكومته: العمـل على إنشاء الدولـة اليهودية.

وراحت نيران "الثورة العربية الكبرى" تخبو ، ثم مضت صفوفها تتفرق وتتباعد ، ولم يعد لدى بريطانيا شيء تقدمه للعسرب الذين وقفـــوا معهـا ومع الحلفاء في الحرب العالمية

الأولى . وفى الحقيقة فإنها لم تكن تعاملت مع الشعوب ولا ربطت نفسها بأى التزام تجاهها ، وإنما كان التزامها تجاه الأمراء الهاشميين . وقد أحست بضرورة تعويضهم ، وربما أحست أيضا أن تعويضهم قد ينشئ توازنات عائلية أو قبلية تساعد أكثر على تحقيق المصالح البريطانية . وهكذا فإن وزير المستعمرات البريطاني ، وهو وقتها "ونستون تشرشل" ، جاء إلى القاهرة وعقد فيها مؤتمرا لتوزيع بقايا الدولة العربية على الأمراء الهاشميين .

كان الشريف "حسين" لا يزال فى الحجاز يبكى خروج أبنائه عليه وشرود كل واحد منهم إلى ما يحقق مصلحته الذاتية . فقد ذهب "فيصل" بمشورة "لورنس" إلى الشام ، ودخل دمشق آملا أن يؤسس فيها دولة عربية ، لكن الفرنسيين أخرجوه منها بمقتضى حقهم وفق نصوص اتفاقية "سايكس ـ بيكو" . ثم إن الأمير "عبد الله" توجه هـو الآخر شمالا يبحث عن فرصـة ملائمـة ، وقد وصل ركبـه إلى مدينـة عمان (فى شرق الأردن) وعسكر فيها ينتظر التطورات .

والآن جاء مؤتمر القاهرة برئاسة "تشرشل" وإذا هو يصدر القرار التالى :

" عقد وزير المستعمرات البريطانية المستر ونستون تشرشل مؤتمرا عاما لشئون الشرق الأوسط في القاهرة في الفترة ما بين ١٢ إلى ١٤ مارس ١٩٢١. وقد شارك في المؤتمر معه السير بيرسي كوكس (ممشل مكتب الهند) والسير هربرت صمويل (الحاكم العام المعين لفلسطين). وشارك فيه من الخبراء كل من الميجور لورانسس والميجور كلايتون (من المخابرات العسكرية والسياسية) والمستر كورنواليسس والآنسة جرترود بهل (من مخابرات وزارة المستعمرات). وأصدر المؤتمر قرارا يقدم عرش العراق إلى الأمير فيصل (ملك سوريا المخلوع)..

وقرارا ثانيا يقدم إمارة شرق الأردن إلى الشريف عبد الله ، الابن الأكبر للشريف حسين ."

وكان الأمير "عبد الله" يعتبر نفسه مظلوما فى هذه القسمة ، فأخوه الأصغر أخذ منه عرش العراق ، وأما هو الأخ الأكبر فلم تتبق له غير إمارة شرق الأردن ، وأمل بعيد يراوده بأن الظروف ، فى يوم من الأيام ، قد تمهد له الطريق إلى عرش فى سوريا . لكن أحلامه توجهت فى الوقت الراهن نحو فلسطين ، ولعله أحس \_ فى أعماقه \_ أن الحركة الصهيونية \_ الفاعلة والنشيطة فيها الآن \_ طرف رئيسى فى أقدار المنطقة . وهكذا راح يمد بصره واتصالاته عبر نهر الأردن ، ويفتح قنوات اتصالات سرية مع الوكالة اليهودية فى تل أبيب ، ويبعث بالرسائل متتالية إلى زعمائها يعرض عليهم أن يساعدوه لإنشاء مملكة موحدة

تضم فلسطين وشرق الأردن ـ ضفتى النهر ، وفي مقابل ذلك فإنه يتعهد لهم بأن يعطى اليهود في هذه الملكة استقلالا ذاتيا وضمانات للأمن تحقق مطالبهم .

وكان الوسيط الذى ينقل رسائل الأمير إلى تل أبيب فى ذلك الوقت هو "بنحاس روتنبرج" ، وهو صاحب شركة لتوليد الكهرباء تقع منشآتها على نهر الأردن . لكن زعماء الوكالة اليهودية ردوا على الأمير بعرض مقابل ، وهو أن يقوموا بالإشراف على تنمية ثروته الخاصة واستثمارها، ويضمنوا له منها دخلا وفيرا ، ثم يكون عليه في المقابل أن يساعدهم بنفوذه في تخفيف معارضة الفلسطينيين لمشروعات الهجرة والاستيطان .



## لويسد جسسورج

" لك أن تأخذ القدس أيضا ... هل هذا يرضيك ؟! "

( رئيس وزراء فرنسا لرئيس وزراء بريطانيا )

## كانت شعوب المشرق العربى في حالة يرثى لها:

• فالشعب السورى الذى كان حاضنة الشورة العربية الكبرى وجد آماله تخيب ، شم عاوده شيء من الأمل عندما نودى بالأمير "فيصل" ملكا على دمشق لأشهر معدودات ، ثم جرى خلعه وإخراجه من سوريا لكى يدخلها الجيش الفرنسى تنفيذا لاتفاقية "سايكس بيكو" . ثم إن أربعة ألوية من الأرض السورية سلخت عنها وأعطيت لتكملة دولة لبنانية تقوم تحت الانتداب الفرنسي هي الأخرى .

وقد تم خلع "فيصل" من عرش سوريا بعد مشهد مزعج آخر بدا وكأنه نوع من استجواب متهم في مخفر بوليس . والحقيقة أن المشهد جرى في وزارة الخارجية الفرنسية - الـ "كي دورسيه" - وقد ذهب إليه الأمير "فيصمل" ليشكو من أنه منع من المثول أمام مؤتمر الصلح في "فرساى" لإبداء وجهة نظره .

وكان الذى التقاه فى وزارة الخارجية هو المسيو "جان جوت" مساعد مديسر شئون آسيا فى الوزارة . وجرى الحديث بينهما لله طبقا لمذكرة بخط "لورائس" قدمت إلى وزير الخارجية البريطانى وأودعت سجلات الوزارة تحت رقم ١٠٨/٩٧ ملف ٧ - ٤٤٥ له النحو التالى :

فيصل: إننى لا أستطيع أن أفهم لماذا جسرى استبعادى من قائمة المثلين الذين يحتق لهم الكلام أمام مؤتمر الصلح ؟

جوت: هذه مسألة من السهل عليك أن تفهمها . لقد ضحكوا عليك . إن الإنجليز تخلوا عنك ، ولو أنك وقفت معنا لكان في وسعنا ترتيب أمورك .

إننا نعترف بوجودك هنا كضيف كريم ، ولكن ضيف لا علاقة له بمؤتمر السلام ، والخطأ يقع عليك لأنك جئت إلى هنا دون أن تحصل على إذن "بيكو" ودون إخطاره .

كنت واقعا تحت نصيحة خاطئة . والنصائح التي أعطيست لك لا تنفعك .

فيصل: الجنرال اللنبي في دمشق أبلغني أن الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية كليهما، تعترفان بقواتي كطرف محارب.

جوت: هذه أكذوبة . نحن لا نعرف شيئًا عن جيش عربى في سوريا .

فيصل: الجنرال اللنبى كان قائد جيوش الحلفاء ، وكانت قواتى تحت قيادته . كان هو قائدنا الأعلى ، وقد قال لى فى دمشق إنه يعتبرنا طرف محاربا ، وقد صدقته .

جوت: هذه مشكلتك. وعليك أن تفهم أنك إذا أردت صداقة فرنسا فيجب أن تطيع ما نقول به نحن."

● والشعب العراقي وجد نفسه يستبدل السيطرة التركية بانتداب بريطاني يسلخه عن فكرة الدولة العربية الكبرى ، ولا يعطيه استقلالا كان يطمح إليه بديلا عن الحلم الكبير . شم استيقظ ذات يوم فإذا الاستعدادات تجرى لإنشاء عرش في بغداد هدف بالدرجة الأولى تعويض الملك "فيصل" عن كل ما قام به وعن كل ما انتهى إليه أمره بعد ضياع عرش سوريا .

ولم يكن "فيصل" راضيا بالعراق بعد سوريا . وقد راح "لورانس" ـ طبقا لما كتبه بنفسه فى خطاب بخط يده إلى صديقه وزميله فى المكتب العربى "جريفز" ، وقد أورد "جريفز" نصه فى صفحة ٣١ من مذكراته فى هذا الخطاب يحاول إقناعه بأن العراق أهم من سوريا فقال :

"إن العراق هو الذى سيصبح مركز حركة الاستقلال العربى وليس سوريا . وبغداد ستصبح القاعدة وليس دمشق . إن تعداد سكان سوريا الآن خمسة ملايين ، وتعداد سكان العراق ثلاثة . لكنه فى المستقبل لن يزيد عدد سكان سوريا عن سبعة ملايين ، فى حين سيصل تعداد سكان العراق إلى ٤٠ مليونا . إن ذلك سوف يتحقق خلال عشرين سنة لا أكثر ."

● والشعب فى الحجاز يتابع ما يجرى من تطورات متلاحقة ويجد نفسه متفرجا على صراع شيوخ . فقد بقى فيه الشريف "حسين" لبعض الوقت محسورا وممرورا وسط نصائح تقدم إليه بأن يتنازل عن العرش لابنه الشريف "على" ويكتفى هو بدور "أبو الملوك" ، لكن السلطان "عبد العزيز آل سعود" ما لبث أن وجد فرصته سانحة ، فإذا هو يزحف بجيوش الإخوان من نجد ويستولى على الحجاز لكى يعلن فيما بعد قيام الملكة العربية .

وفى مجمل الأحوال فإن مشهدا آخر من أغسرب مشاهد التاريخ العربى الحديث يكفى فى حد ذاته لشرح وتصوير الطريقة التى كانت تتقرر بها مصائر العرب.

إن راوية المشهد هو اللورد "هانكى" سكرتير مجلس الوزراء البريطانى ، وقد عاشمه بنفسه أثناء حوار مباشر بين رئيس الوزراء البريطانى "لويد جورج" وبين رئيس الوزراء الفرنسى "جورج كليمنصو" .

فغى يوم أول ديسمبر ١٩١٩ وصل رئيس وزراء فرنسا ورئيس وزراء إيطاليا إلى لندن لباحثات مع رئيس وزراء بريطانيا .

والتقى الاثنان فى مبنى السفارة الفرنسية ، وبينهما اللورد "هانكى" الذى جرى تكليف رسميا بوضع مذكرة عن حديثهما .

وفى البداية ـ كما ورد فى مذكرة اللورد "هانكى" ـ كان رئيس الوزراء الفرنسى يشعر أن الحكومة البريطانية متضايقة من بعض تصرفات الرسميين الفرنسيين ، وهى تعتبر أنها أحيانا تجاوزت حدود المقبول إزاء الحليف الأكبر فى الحرب وهو بريطانيا . وكان "كليمنصو" حريصا على استرضاء رئيس الوزراء البريطاني لأنه ما زال يشعر بالحاجة إليه فى التسوية النهائية وما يترتب عليها . وبدأ الحوار بين الاثنين ودار على النحو التالى على حسب ما سجله اللورد "هانكى" فى مذكرته بالحرف (وثيقة مجلس الوزراء رقم على حسب ما سجله اللورد "هانكى" فى مذكرته بالحرف (وثيقة مجلس الوزراء رقم 117/11 بتاريخ ١ ديسمبر ١٩١٩) :

"كليمنصو: إننى حريص ألا تكون هناك خلافات كبيرة بيننا ، فما زالت أمامنا ظروف تقتضى لقاءنا المستمر . إن تحالفنا نجح فى تجربة الحسرب ، وليس من المعقول أن يرسب فى تجربة السلام .

ثم استطرد رئيس الوزراء الفرنسي يقول لزميله البريطاني :

"دعنا نسوى الأمور بيننا مباشرة ، وقبل لى منا الذى تقترح أن نبحثمه معنا الآن؟"

لويد جورج: دعنا نبحث مصير العراق وفلسطين.

كليمنصو: إذن قبل بصراحة ماذا تريد ؟

لويد جورج: أريد الموصل. أنتم تطالبون بهذا الإقليم ونحن نعتبره تكملة لجنوب العراق الذي اتفتنا على أن يكون من نصيبنا.

كليمنصو: حسنا. لـك أن تأخذ الموصل. سوف نتركـه لكم ... هل هناك شيء آخــــر؟

لويد جورج نعم ... أريد القدس أيضا . إنكم تثيرون متاعب لنا ، وتطالبون بالحق في فلسطين باعتبارها جنوب سوريا .

كليمنصو: لك أن تأخذ القدس أيضا ... هل هذا يرضيك ".

لويد جورج: هذا شيء طيب.

كليمنصو: إن بيشون (وزير خارجية فرنسا) سوف يثير في مشاكل بسبب الموصل ، وأرجوك أن تساعدني إزاءه .

لويد جورج: ماذا أستطيع أن أفعل لك؟

كليمنصو: اتركوا لنا سوريا شمال فلسطين دون أن تثيروا المتاعب في وجهنا. أنا لا أعنى المنطقة المسيحية في لبنان فقط، ولكن أريد سوريا الداخيل أيضا: دمشق وحلب وحميص وحمياه.

لوید جورج: لیست لنا مصالح حیویة فی هذه المناطق ولن نعارضكم عندما تضعونها جمیعا تحت حكم فرنسی موحد! "

وانتهت المناقشة بين الرجلين لأن رئيس وزراء إيطاليا انضم إليهما في صالون السفارة الفرنسية .

ولم يكن الشعب العربي في فلسطين مستعبدا لما نزل عليه .

كانت أجود أراضيه تنزع من ملكيته بالشراء أو بالاغتصاب . وكانت موجات الهجرة تتدفق على ربوع وطنه ومستعمراتها الاستيطانية تقوم وتتوسع كل يوم . وكان ذلك يتم بأساليب وسياسات امتزج فيها العنف بالخديعة ، والاغتصاب بالرشوة ، بينما السلطة البريطانية القائمة بالانتداب تنفذ سياسة مرسومة لا تحيد عنها لأى سبب أو اعتبار

وفى الواقع فإن ما كان يجرى فى فلسطين تلك الأيام كان نموذجا كلاسيكيا للصدام بين عقليتين : عقلية الغرب المنظم والمصمم ، وعقلية الشرق القدرى والمستضعف .

وكانت عرائض الاسترحام هى الأسلوب الذى طرح نفسه فى ذلك الوقت موجهة إلى عصبة الأمام ، أو إلى الحكومة البريطانية ، أو إلى الحاكم العام البريطاني . وكان ذلك يتناسى أن هؤلاء جميعا مسئولون ومكلفون عن مهمة معينة هى تنفيذ "وعد بلفور" .

ولعله مما يثير الأسبى أن يقوم أحد الآن بدراسة مضمون العرائض التبى كانت تقدم سواء إلى عصبة الأمم أو إلى الحكومة البريطانية أو إلى الحاكم العام البريطاني في فلسطين من كل سكانها مسلمين كانوا أو مسيحيين .

ومن عرائض المسلمين مثلا فقد كانت العرائض العربية تشكو بالدرجة الأولى من :

- "إن المهاجرين اليهود متأثرون بالمبادئ البولشفية ، فهم فى معظمهم قادمون من روسيا ، ولا هم لهم إلا الترويج للفكر الشيوعى ، وهم يطبقون تعاليمه فى مستوطناتهم" (الكيبوتز) .
- \_ "إن المهاجرين اليهـــود متعجـــرفون ويتعاملــون مـع السـكان العــرب باستعلاء وقسـوة" .
- "إن المستوطنين اليهود يتصرفون بطريقة إباحية ، ويخرج الشبان والشابات منهم إلى الشوارع بملابس "خارجة عن اللياقة" متأبطين بعضهم بعضا ذراعا بذراع ، ينشدون الأغاني ويسلكون مسلكا مخالفا "لبادئ التأدب والحشمة" ."
- ـ "إن الحياة في مستعمرات المستوطنين اليهـود تتسم باباحية سافرة "يندى لها الجبين"."

ومن عرائض المسيحيين مثلا تجسى، عريضة مقدمة إلى الجنرال "واتسون" الحاكم العام في فلسطين يرد فيها ما نصه:

"إننا قوم مطيعون لولى الأمر ، ومصالحنا لا تمتزج مع حكومة غير الحكومة البريطانية . ونحن أقنعنا الأهالى بأن حكومة بريطانيا العظمى هى أفضل حكومة تنظر في عمران بلدنا وترقيم . ونحن نسرى المزايا التي حصل عليها اليهود ,, وناسف كلية لأحوالنا ، ونبكى لحرماننا من مثلها ، خصوصا ونحن قسوم طائعون ومحبون لمن تولى أمرنا ."

وفى مرحلة لاحقة ، مسع أوائسل الثلاثينسات ، أدرك الفلسطينيسون أن عرائسض الاسترحام لا تكفى فأنشئوا ما سمى وقتها بالمجلس الفلسطينى الأعلسى ليواجه المجلس الصهيونى العالمى . لكن محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية العليا لهذا المجلس لسنة ١٩٣٣ لا تشير إلى أن المجلس الفلسطينى الأعلى عشر بعد على صيغة ملائمة لمقاومة ما يجرى على أرض فلسطين. وفى محاضر هذه اللجنة التنفيذية لسنة ١٩٣٣ ما يشير إلى بحث يجرى حول قيام بعض الأغنياء العرب وبينهم لبنانيون وسوريون وفلسطينيون سليسع أراضيهم للوكالة اليهودية فى فلسطين . ويسجل أحد المحاضر مناقشات دارت على النحو التالى :

"السيد جمال الحسينى: علمت أن عضوا من أعضاء اللجنة التنفيذية موجود بيننا الآن قابل المندوب السامى البريطانى ليحتج على بيع الأراضى لليهود. ورد عليه المندوب السامى قائلا: "إن هناك رجالا يمثلونكم يبيعون أراضيهم لليهود، فلماذا تحتج عندى أنا ؟"

السيد عونى عبد الهادى: هذه الواقعـــة حدثـت معـى، وقلـت للمنـدوب السامى "أعطونا المال واضمنوا لنا موافقة الحكومة الفرنسية ونحـن نشترى كل أراضـي باريس".

ورد على المندوب السامى بقوله "إن الفلاحين ليسوا هم الذين يبيعونها هم الذين يبيعونها هم الأثرياء".

الشيخ صبرى عابدين :

أقترح إخراج من يبيع أرضه لليهسود من حظيرة الدين الإسلامى ، وأنا مستعد لأن أثبت شرعيا أن من يبيع أرضه لليهود يحرم من حق الدفن في مقابر المسلمين ومن الصلاة عليه عندما يتوفى .

السيد عبد اللطيف صلاح: أنا متحمس لهذا الاقتراح، وأضيف إليه أن نعلن فى المساجد فى فلسطين وفى كل بلاد الإسلام ظلم بريطانيا لنا، والدعاء على الظالمين بأن يبتليهم الله بظالمين أشد منهم، ثم نطلب بعد ذلك من المسيحيين فى البلد المسيحية أن يقوموا بمثل ذلك من الكنائس. وأنا ضامن أن حكومة الانتداب سوف تغير رأيها بعد ذلك "

ومع مجى، سنة ١٩٣٦ كان الشعب الفلسطيني قد بدأ يقترب من حقائق العصر ، فإذا نيران الثورة تندلع في فلسطين تحت قيادة مفتى القدس الحاج "أمين الحسيني" .

كانت الشرارة التى أشعلت نيران الثورة هى مقتل فلسطينى قرب مستعمرة "بتاح تكفاه" يوم ١٦ ابريل ١٩٣٦. وعلى الفور جرى تأليف لجان وطنية للمقاومة ، ودعت كل الأحزاب الفلسطينية إلى تنظيم إضراب عام . ثم تم تشكيل لجنة عربية عليا للمقاومة أسندت رئاستها إلى الحاج "أمين الحسينى" مفتى القدس . ولم يقتصر الأمر على الإضراب ، وإنما ظهرت عمليات مسلحة للمقاومة قادها الشيخ "عز الدين القسام"(") الذي استشهد في معارك الثورة

كانت الشورة مفاجأة قاسية للسلطة البريطانية فى فلسطين ، وكانت كذلك مفاجأة لحركة الاستيطان الصهيونى فيها . وبرغم تعزيزات عسكرية حاشدة أتات بها السلطات البريطانية من مصار ومن مالطا فإن نيران الشورة كانت تنتشر كل يوم ولا تنحصر .

وقررت الحكومة البريطانية أن تبعث بلجنة تحقيق تتقصى أسباب الشورة. وجاءت اللجنة برئاسة اللورد "بيل" وأصدرت توصية بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ، ودولة عربية يتم دمجها مع شرق الأردن ، على أن يظل الانتداب البريطاني قائما عبر الضفتين . ورفضت قيادة الثورة الفلسطينية اقتراح التقسيم ، وطالبت بإنشاء دولة فلسطينية واحدة مستقلة توفر الحماية والحقوق المشروعة لليهود وغيرهم من الأقليات .

واستمرت الثورة تهـز فلسطين لثـلاث سنوات كاملة ، وقدم الشعـب الفلسطيني خمسة آلاف شهيد في معاركها .

 <sup>(</sup>٣) قامت الكتائب التى تحمل اسمه الآن بمعظم أعمال المقاومة الإسلامية فى قطاع غيزة ضد الاحتبلال
 الإسرائيلى فى النصف الأول من التسمينات أثناء وقائع "الانتفاضة".

وكان مما يلفت النظر في وقائع الثورة أن ثلاثة من ملوك العرب وأمرائهم ، وهم ملك السعودية وملك العراق وأمير شرق الأردن ، تدخلوا في مسارها لتوجيه نداء إلى اللجنة العربية العليا لتوقف الإضراب العام حتى تعطى للحكومة البريطانية فرصة لإعادة تقييم الأمور . واستجابت اللجنة العربية العليا للنداء ، وأوقفت الإضراب فعلا . لكن الحكومة البريطانية لم تفعل شيئا . وعادت نيران الثورة تتأجج مرة أخرى حتى اضطرت الحكومة البريطانية ـ بعد مؤتمر دولى عقد في لندن سنة ١٩٣٨ ، وشاركت فيه بعض الدول العربية وبينها مصر لأول مرة - إلى إصدار كتاب أبيض سنة ١٩٣٩ يشرح تصورها لحل المشكلة الفلسطينية . وكان الحل الذي قدمه "مالكولم ماكدونالد" وزير المستعمرات البريطاني هو : "استقلال مشروط لدولة فلسطينيسة بعد فترة انتقالية مدتها عشر سنوات ، مع السماح بدخول ١٩٠٠ مهاجر يهودي كل سنة إلى فلسطين لمدة خمس سنوات .

وثارت ثائرة المنظمات اليهودية ، وراحت كلها تكثف من عملها المسلح ، كما ظهرت بينها فرق تطالب بشمن الحرب الشماملة على العمرب واقتمالاع جمذورهم أساسا من كل فلسطين .

وكانت الأجواء الدولية ملبدة بالغيوم .

ومرة أخرى يلفت النظر أن الحركة الصهيونية لم تتفاوض مع أصحاب البلد الأصليين ، أى الفلسطينيين .

كان ممثلو الحركة الصهيونية قد تفاوضوا مع بريطانيا فى البداية: "روتشيلـد" مع "بالمرستون". ثم قاموا بنوع من التفاوض لصفقة شراء بلد بأكمله: "هيرتزل" مع السلطان "عبد الحميد". ثم عادوا للتفاوض مع بريطانيا فى التمهيد لـ "وعد بلفور": "روتشيلد" مع "بلفور". ثم جربوا نوعا من التفاوض مع الأمراء الهاشميين: "وايزمان" مع "فيصل".

لكن التفاوض مع الفلسطينيين لم يكن واردا على الإطلاق ، وكانت محاولته اعترافا بوجود "آخر" لا بد من إنكار وجوده أساسا .

وبالنسبة لمصر فلم يكن عزلها أو حجزها وراء سيناء أو وراء قناة السويس يحتاج إلى تفاوض معها . ولم تكن مصر مدركة لما يدبر لها ، ولم تكن هناك مصلحة لأحد في لفت نظرها إليه ولو حتى من باب دعوتها إلى الحديث عنه مجرد حديث ، فضلا عن أن يكون الحديث من باب التفاوض !

# الفصــل الرابــع

# مصــر تعـود إلى الساحـة

"حتى الذين يؤمنون بأنها مصر أولا ومصر ثانيا ومصر أخيرا لا بد لهم أن يعرفوا أن مصر القوية القادرة لم تكن مصر داخل حدودها . بالأمس واليوم وغد ، ليس هناك أمل ولا أمن لصر معزولة عن أمتها ومحصورة داخل حدودها السياسية . وإذا تحدثنا بالأنانية ـ وتركنا جانبا حديث الانتماء ـ فإن "مصر الأنانية" يتحتم عليها أن تكون عربية . وليس ذلك حكم التاريخ وحده ، وإنما هو حكم الستقبل قبله ."

# الملك فسسطاد

" صفر + صفر يساوى كام يا عرام " ( "سعد زغلول" باشا لـ"عبد الرحمن عزام" باشا )

كان ظهور مصر واشتراكها في مؤتمر فلسطين ـ الذي عقد في لندن سنة ١٩٣٨ ـ نقطة تحول بارزة في سياسة مصر وفي سياسات الشرق الأوسط كلها .

كان المؤتمر قد انعقد على خلفية وقائع ثـورة ١٩٣٦ التى هـزت فلسطين ومـا جاورهـا من الأقـاليم العربيـة. كذلك كـان انعقـاد المؤتمر عشية الحـرب العالمية الثانية وتحسـبا لاحتمالات نشوبها ، مع شبه يقين بأن الشـرق الأوسـط كمـا حـدث فـى الحـرب العالمية السابقة سوف يكون من أهـم ميادينهـا .

وكان اللافت للنظر أن وفد مصر في هذا المؤتمر - في لندن سنة ١٩٣٨ - جاء على اعلى مستوى يمكن تصوره في ذلك الوقت . فرئيسه هو نفسه رئيس الوزراء "على ماهر" - باشا ، وهو واحد من الساسة المرموقين في مصر قبل الثورة . وكان "على ماهر" - بصرف النظر عن رئاسته للوزارة - معروفا بكونه رجل الملك القوى ، وكان "فاروق" في ذلك الوقت صبيا تولى العرش بعد أبيه - (الملك "فؤاد") - قبل عام واحد تقريبا ، وكان عهده ما زال بعد في بواكيره الأولى ، وكان الصبى يحاول أن يسمع وأن يفهم وأن يعلى . ومن الإنصاف القول إنه كان في تلك الفترة مفتوحا لآمال وطموحات كبرى كان من أهمها ذلك الاتجاه الواضح القوى نحو الشرق .. المشرق العربي وما وراءه أيضا .

كانت مصر قبل اشتراكها في مؤتمر فلسطين ١٩٣٨ قريبة من المشرق العربي على المستوى الإنساني والثقافي والفنى ، ولعلها اقتربت قليلا من المستوى الاقتصادى مع قيام "طلعت حرب" بتأسيس بنك مصر للذي مد نشاطه بسرعة إلى سوريا ولبنان للكنها رغم ذلك كانت بعيدة عن المستوى السياسي إلا من ناحية التأثير الذي كانت تحدثه الحركة الوطنية المصرية من أصداء شعبية في المنطقة ، وما كانت تشيره من تعاطف تغذيمه قوة الاتصال التاريخي في حد ذاته ، حتى وإن لم يتحقق وعمى كاف بقوة هذا الاتصال التاريخي وأسبابه ودواعيه . ومن الإنصاف القول بأن العالم العربي في مشرقه ومغربه كان يعرف عن مصر وشئونها بأكثر مما تعرفه مصر عما حولها وشئونه .

فمنذ عصر "محمد على" ومنجزاته الضخمة ، و إلى عصر "إسماعيل" وأضوائه اللامعة ، و إلى ثورتى "عرابى" و"سعد زغلول" ، كانت الأمة العربية فى المشرق تعتبر القاهرة عاصمتها الحضارية ، لكن الحركة على طريق العلاقات كانت ـ غالبا ـ من جانب واحد ، فالعرب هم الذين يأتون إلى مصر دائما ، بينما مصر تذهب إليهم نادرا . ولعل السبب أن مصر كانت مشغسولة بشىء آخر أو أشياء أخرى حجبت عنها ما كان يجرى فى بقية العالم العربى .

وربما ظهرت في بعض اللحظات بوادر تنبه مصرى إلى المحيط العربي حولها ، ولكن تلك كانت نوبات اهتمام إنساني يظهر بسرعة ثم يخفت أثره بنفس السرعة التي ظهر بها ، كما حدث في مناسبات معينة ، كانت آخرها موجة حماسة لفلسطين في الأيام الساخنة من ثورة سنة ١٩٣٦ . لكن الحماسة بصفة عامة ظلت مقصورة في أثرها على عدد من الشخصيات وعلى عدد من التجمعات ، وإن رافقتها في بعض المرات مشاعر شعبية أوسع نسبيا .

ولم تكن هذه الحالة العامة طبيعية بحقائق الجغرافيا والتاريخ التي جعلت مصر بجوهر هذه الحقائق جنوا من الأمة العربية ، لكن هذه الحالة ـ وفي ذلك الوقت ـ جاءت نتيجة منطقية لمجموعة من العوامل راحت تحدث تأثيراتها ، وتراكمت هذه التأثيرات فوق بعضها حقية بعد حقية :

● إن مصر جرى قطعها قطعا وبشبه عملية جراحية بعد الحملة الفرنسية عليها فى أخريات القرن الثامن عشر . فقد نزلت فيها جيوش "نابليون" وعزلتها عن بقية العالسم العربى فى المشرق . وحتى من قبل هذا الغزو ولزمان طويل فإن ضعف الدولة العثمانية ، مع انحطاط مستوى الحكم المملوكي في فترة احتضاره ، أضعفا حركة الاتصال والتعامل بين الولايات العربية ، حتى جاء "نابليون" واحتجز مصر رهينة .

- وبعد ضرب مشروع "محمد على" في سوريا ، فإن حاكم مصر الطموح قبع في ولايته حزينا ومريضا أيضا ، وكان أهم أهداف ضرب مشروعه هو تأكيد عزل مصر عن سوريا \_ أي عن المشرق العربي كله في الواقع \_ وترسخ ذلك أكثر حينما بدأ النفوذ البريطاني يزيد في مصر تمهيدا لاحتلالها أرضا وإرادة .
- وطرأت في هذه الفترة عناصر مستجدة لكل منها أهميته الخاصة في إلهاء مصسر
   عن المشرق:
- ♦ فقد نجحت بعثات اكتشاف منابع النيل في عصر "إسماعيل" ، في لفت نظر مصر
   إلى الجنوب ، وإعطائها الإحساس بأن مستقبلها وأمنها هناك وليسا في أى
   مكان آخر .
- وترافقت هذه الاكتشافات الجغرافية مع اكتشافات تاريخية فى حفائر مصر
   الفرعونية ، وكان من أثر ذلك أنه لفت نظر مصر إلى تاريخها القديم ، وداخلها
   وهم أن المستقبل هو مجد بناة الأهرام والمعابد والمسلات .
- ومع غروب شمس القرن التاسع عشر وشروق شمس القرن العشرين كانت مصر غارقة حتى أذنيها في قضية الاستقلال الوطني ، ومطالبة بريطانيا بالجلاء عن أرض مصر والسودان .

وكانت التنظيمات السياسية \_ الحزبية \_ التى ظهرت على ساحة الحياة العامة فى مصر مشغولة بالقضية الوطنية ، وغير قادرة بواقع الأمور على تجاوزها وعلى إدراك أن هذا التجاوز للحدود الوطنية يعطيها قوة مضافة أكثر مما يحملها هما إضافيا .

• وربما ساعد على هذا الإنحصار في التفكير أن الحركة الوطنية المصرية اعتمدت بشكل أساسي على مسلاك الأراضي ، والزراعة عادة تعطى أصحابها شعورا بحدود المكان يركزون جهدهم عليه ولا يخرجون منه إلى غيره خصوصا إذا بدا "غيره" هذا من بعيد مثقلا بالمشاكل، مزدهما بالمطامع ، موزعا ومعزقا بين القيوى والأطراف . ولعل ذلك هو التفسير لملاحظة "سعد زغلول" الشهيرة حين جاءه "عبد الرحمن عزام" ينبهه إلى أهبية "البلاد العربية"، وكان رد "سعد زغلول" هيو قوليه : "صغر زائد صغر يساوى كم يا عيساوى كم يا عسارام ؟"

كان هناك بعد آخر قد لا يظهر تأثيره المباشر لكن فعله كان واسعا ونافذا ، وذلك أن الفكر المصرى كان قد مد جسوره إلى الشمال عبر البحر الأبيض ، واعتبر أن ذلك طريقه إلى العلم والثقافة والتنوير .

لم يوجه الفكر المصرى نظره شرقا ولا غربا حوله ، وإنما مد بصره إلى الشمال عير البحر مبهورا بأوروبا ، و إلى باريس بالذات . وكانت البداية هى رحلة الشيخ "رفاعة رافع الطهطاوى" مع أولى بعثات "محمد على" ، وقد عاد منها يحمل ومضات من فكر "فولتير" و"روسو" و"مونتسكيو" . وتحولت هذه الومضات في مصر إلى كشافات منيرة توسعت مساحة نورها فيما بعد بأفواج البعثات العلمية إلى أوروبا في عصر "محمد على" ، ثم استؤنفت في عصر "إسماعيل" الذي كان حلمه تحويل مصر إلى قطعة من أوروبا بصرف النظر عن عوائق الجغرافيا وموانع التاريخ .

ومع بداية القرن العشريين كان أعلام الفكر وبالتال السياسة وفي مصر من تلاميذ الثقافة الأوروبية . الفرنسية على وجه التحديد .

وأكثر من ذلك فإن هولاء الأعلام من تلاميذ الثقافة الأوروبية توزعوا على المدارس المختلفة والمتصارعة لهذه الثقافة كما عبرت عن نفسها في ذلك الوقت ، دون ملاحظة أن عواصل الجغرافيا والتاريخ في منطقة من العالم تختلف عنها في غيرها من المناطق . كما غاب أيضا عنصر هام وهو أن مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي ، ومن ته السياسي، غالبة على أمرها . ومهما يكن فإن هؤلاء الأعلام على توزع مدارسهم كانوا يحملون هم التقدم من أي سبيل التمسوا منه مهربا من التخلف والاستعمار .

وهكذا فإنه من بداية القرن العشرين وحتى الثلاثينات منه برزت في مصر عدة مدارس فكرية وسياسية متنوعة :

- كانت هناك مدرسة ليبرالية مع تنوع ألـوان وظلال الليبرالية ، وكانت هذه هي المدرسة الأوسع والأكبر ، وإليها انتمى حزب الوفد وهو حزب الأغلبية في ذلك الوقت ، وأقطابه من ملاك الأراضي والمتعلمين من أبنائهم أو عائلاتهم ، وأغلبهم ممن درسوا الحقوق واشتغلوا بالقانون . والاشتغال بالقانون يشغل نفسه عادة بـ "النص" سواء في ذلك النص المكتوب أو النص الواقعي ، وبالتالي فإن هذا التيار في أغلبه حصر نفسه في "نص" الاستقلال الوطني لم يخرج عنه .
- وكانت هناك مدرسة لنوع من الاشتراكية المثالية أو الفابية أو الماركسية في نزعاتها الثورية الأولى ، وكانت هذه المدرسة بعيدة عن مواقع التأثير إلا في دوائس محدودة من المثقفين . وقد بدت دعاواها في تلك الفترة بعيدة عن الواقع الاجتماعي والاقتصادي في

مصر، بحيث أن دور هذه المدرسة \_على اختلاف تنويعاتها الاشتراكية \_ بدا هامشيا وبعيدا عن الأولويات التى طرحها ظرف طلب الاستقلال كمدخل لا بديل عنه لحلم التقدم الوطنى .

- وكانت هناك مدرسة لدعاة المادية أخذهم "داروين" بنظرياته إلى بعيد ، مما قطع صلتهم عن أى فعل حقيقى ، وقد تصادموا منذ اللحظة الأولى بالرواسى الدينية وتحطمت دعاويهم على صخور هذه الرواسى العتيدة ، وجرفهم النسيان فانرووا يلومون الناس ولا يلومون أنفسهم .
- إلى جانب تلك المدارس كلها كانت هناك مدرسة إسلامية على نحو ما تخلط الإسلام بالعروبة دون تحديد ، وقد قادها إلى ذلك الخلط اهتمامها بمسألة الخلافة واتصالها على نحو أو آخر بأفكار الثورة العربية . وبالطبع كان الشيخ "رشيد رضا" هـو عمدة هذه المدرسة ، لكن دورها شحب باختفائه وبقدر ما انكمش تأثير جريدته : "المنار" .

وفى كل الأحوال فإن هذه المدارس جميعها انشغلت فى قضية واحدة هى قضية طلب الاستقلال داخل الحدود المصرية ، إلى جانب نوع ما من العلاقة مع السودان . وكان فى ذلك نسيان لقضية أساسية تسبق الاستقلال ، وهى قضية الهوية ، فليس فى استطاعة كائن ما أن يحدد ما يريده إذا لم يعرف مسبقا من هو ؟

كانت مصر طوال تاريخها دولة بسر وليست دولة بحسر على حسد تعبير الدكتور "جمال حمدان". ومعنى أنها دولة بسر أن طريقها إلى آسيا ـ عبر سيناء ـ كان هو الأشسد فعلا وأشرا في تكوينها وتشكيلها الحضارى من أى طريسق آخر: منه جاءتها الهجسرات والغزوات والديانات، ومنه جاءتها معظم عناصر التكوين والتشكيل الإنساني والحضارى.

وربما أحس بعض المفكريت بأن قضية الهوية تحتاج إلى تأصيل ، وكان اختيارهم السهل أنها هوية البحر الأبيض المتوسط ، وكانت تلك عملية توفيق فكرى مقبولة فى ذلك الوقت لقضية الهوية . وربما أن كتاب الدكتور "طه حسين" الشهير عن "مستقبل الثقافة فى مصر" هو خير تعبير عن هذه المحاولة للتوفيق الفكرى .

وكان هناك فريق شذ عن هذه المدارس كلها ، مد بصره خارج الحدود نحو الشرق ، وراح بالشعور والضمير ينحى منحى مختلفا فى الحقيقة ، فقد كان ذلك دوره سواء أداه بوعى أو توجه إليه بنداء الوجدان التلقائي الذي لا يهتم كثيرا بالتحليل والتأصيل ، وكان ذلك فى الغالب الأعم هو طريق الأدباء والشعراء والفنانين . فهؤلاء جميعا راحوا مثل دود القز ينسجون خيوطا من الحرير تكاد تكون غير مرئية إلى الشرق ، وبالذات إلى سوريا

ولبنان والعراق ، وإذا خطوط الحرير تتحول إلى جسور لها قوة الحديد . وفي النهاية فإن هذا الفريق استطاع أن يحقق بأكثر مما كان يمكن أن تحققه فرق السياسة في تلك الأيام .

فى تلك الفترة ظهر واختفى بسرعة خاطر عربى تمثل فى طموح الملك "فؤاد" إلى الخلافة . وكان الملك فيما يبدو قد عرف بما جرى عرضه على السلطان "حسين كامل" من أمر ولاية أمير مسلم على القدس ، كما أنه وجد فى نفسه الأهلية أكثر من غيره ليدخل فى سباق الخلفاء المرشحين ، سواء من الهاشميين أو السعوديين . لكن الإنجليز كانوا قد غيروا رأيهم بعد الثورة المصرية سنة ١٩١٩ .

قبل هذه الثورة وفى وقت السلطان "حسين كامل" فكروا له فى إمارة القدس ، وقد بدت مصر لهم محمية هادئة مطيعة يمكن أن يعهد إلى أميرها بالمدينة المقدسة وما حولها ، ويمكن فى ظله أن يتحقق تغيير التوازن السكانى فى فلسطين من عبرب إلى يهود بدون ضجة كبرى . لكن ثورة سنة ١٩١٩ غيرت هذه التقديرات وأظهرت أن مصر ليسبت تلك المحمية الهادئة المطيعة التى تصورها بعضهم .

وهكذا فإن مسعى الملك "فواد" للخلافة توقف فى الواقع قبل أن يبدأ ، ثم لم تمض إلا شهور حتى كان موضوع الخلافة كله ، وبالنسبة للأسر الثلاثة الطامحة إليه ، قد طواه النسيان وعفت عليه الأزمان .

ومن الملفت أن إثارة موضوع الخلافة في ذلك الوقت أحدثت نوعا من القلق وسط التيار الليبرالي في مصر ، وكان قلقا له مبرراته .

فمن ناحية بدا أن الملك "فؤاد" يحاول أن يخلط الدين بالسياسة، وهي لعبة خطرة. ومن ناحية أخرى فقد بدا أن الملك يحاول تعزيز سلطته في مصر بمكانة أكبر يحققها لنفسه خارجها بدعوى خلافة المسلمين ، وهي لعبة أشد خطورة .

ومع تغير رأى الإنجليز فى موضوع ولاية أمير مصرى على القدس وما حولها ، ومع نفور أبداه التيار الليبرالى فى مصر ـ وهو أقوى التيارات وقتها ـ فإن الملك "فـؤاد" نفسه آشر أن يترك قضية الخلافة ويلتفت إلى تعزيز سلطته فى مصر بدعوى حماية حقوقه الدستورية إزاء "سعد زغلول" و"مصطفى النحاس".

وهكذا فإن اتجاه مصر سياسيا ورسميا نحو الشرق تعطل ، وبدت آفاقه مغطاة بأسراب من السحب العابرة لا تتيم الفرصة كافية لإعمال الفكر والنظر .

# ۲

# الملك فيساروق

" لا أستطيع أن أرسم لوحمة إلا إذا أحسست بموضوعها "

( الضابط البريطاني "سيمون إلويسس" في تبرير علاقته بالملكة "فريدة" )

فى منتصف الثلاثينات كانت هناك تغييرات هامة تقع فى مصر. ومع أن كل تغيير منها جرى على غير ما صلة ظاهرة بالآخر ، فإن صلات من نوع ما كانت تربط هذه التغييرات كلا منها بالآخر :

- كانت هناك مرحلة من الكفاح الوطنى على وشك أن تصل إلى نهايتها ، وكانت معاهدة سنة ١٩٣٦ (بين مصر وبريطانيا) هي علامة هذه النهاية . والحاصل أن الرعيل الأول من جيل المطالبين بالاستقلال كان قد تعرض كثيرا لعوامل النحر والتعرية وأصبح مكشوفا لقبول أى حل مع بريطانيا يرد فيه ذكر "الاستقلال" وذكر "الجلاء" ، حتى وإن كان ذكر الاثنين يجيء مبهما .
- وكان هناك جيل من الشباب الطامح الذى نشأ بعد مناخ ثورة ١٩١٩ ، وكان هذا الجيل هو الذى مهدد لحركة طلبة الجامعة ـ سنة ١٩٣٥ ـ التى فرضت على الزعماء التقليديين للأحزاب أن يجتمعوا معا فى جبهة وطنية لمفاوضة الإنجليز . وفى حقيقة الأسر فقد كان هناك ما يمكن تسميته "نصف ثورة" أشاعت فى مصر جوا فوارا . لكن هذا الجو الفوار ما لبث أن خمد بتوقيع معاهدة سنة ١٩٣٦ .

- وكانت مغامرة "طلعت حرب" العظيمة قد بنت هياكل بنك مصر وشركاته ، وشاع بشكل ما إحساس بأن هناك كثيرا يمكن عمله في مجال النمو الاقتصادى . وفي أقل القليل فإن مصريا بارزا أثبت عمليا أن النمو ممكن وأن المصريين قادرون عليه .
- وفى سنة ١٩٣٦ مات الملك "فؤاد". وكان حكم هذا الملك المتأثر بالثقافة الإيطانية والقريب من فكر أسرة "آل سافوى" المالكة فى إيطاليا يومها ، قد تراجع مع السنين ـ وأمام ضغوط الحركة الشعبية ـ إلى نوع من حكم "آل بورجيا" المذى تغلب فيه دسائس القصور على طموحات الملسوك .
- ثم إن ولاية العرش انتقلت بعد الملك "فؤاد" إلى ولي عهده "فاروق" الذي بدا في ذلك الوقت صبيا جميلا ذكيا ناقص التعليم والثقافة معا ، لكنه بصباه قادر علي التعويض . وفي كل الأحوال فإن صباه أعطى مصر إحساسا بأنها قرب وعد جديد .
- مضافا إلى ذلك أن الموقف الدولى كان يتحرك بسرعة ــ مع ظهـور الفاشية فى إيطاليا ، والنازية فى ألمانيا ، والبلشفية فى روسيا ـ إلى حافة حـرب عالمية يمكن أن تندلع فى أوروبا، ويمكن أن يصبح الشرق الأوسط واحدا من ميادينها . وذلك المناخ أعطى مصــر شعورا بالخطر إلى جانب الشعور بالأمل ولقاء الشعورين معا يمكن أن تنتج عنه شحنــة كهربيـة لها ظواهـر مدويـة مثل البرق والرعـد .

## إن ذلك المناخ العام المشحون صاحبته علامات تستدعي التأمل:

● كان الرجل الذى اختاره الملك "فؤاد" للإشراف على تربية ابنه "فاروق" ، والذى رافقه فى رحلة العلم التى لم تكتمل إلى بريطانيا ، هو نفسه : "عزيـــز المصــرى" (باشــا) ، وهو أول رسول من قــوى الشـورة العربية الأولى \_ إبان الحـرب العالمية الأولى \_ للاتصـال والتفاوض مع بريطانيا . وهو نفسه صاحب شـرط الدولة العربية المستقلة ، وهـ و الشـرط الـذى رفضه الإنجليز وحاولوا بعده عـزل "عزيز المصرى" ، وفضلوا عليه \_ وعلى غيره من القوميين الفصرب أن يكون تعاملهم مـع الأمــرا والهاشميين والسعوديــين الذين شغلتهـم التيجـان والعـروش المعروضة وقتها فى واجهـات العالم العربــى!

وليس معروفا لماذا وقع اختيار الملك "فـؤاد" على "عزيـز المصرى" بالتحديد ، ولعـل الملك الذى يئس من الخلافة العربية الإسلامية لنفسه ، حلم بهـا لابنـه ، واختـار "عزيــز المصرى" ليكون جسـرا يمشـى عليه الحلم والفكـرة من جيـل إلى جيـل . ربما .

وربما كانت هناك أسباب أخرى ، بينها أن الملك أراد أن ينشأ ابنه نشأة تتفق مع رؤى عصر جديد لمحه الملك العجوز قادما ، وتمنى لابنه الشاب أن يلحق به أو يمسك بأطرافه . ربما . وربما أن الملك "فؤاد" أراد تربية ابنه تربية عسكرية صارمة تصور أن "عزيز المصرى" يمكن أن يعطيها له ويعدوه عليها . ربما .

ولعل الخطأ الذى وقع فيه الملك "فؤاد" ، أن اختياره لـ "عزيز المصرى" كالرافق الأول لابنه فى إنجلترا ، صحبه اختياره لـ "أحمد محمد حسنين" أحد أمنائه لكى يكون المرافق الثانى لابنه . وكان هناك تناقض شديد بين شخصية وفكر كل من الرجلين .

فأولهما كان يريد للأمير الشاب حياة جادة صعبة ، في حين كان الثاني من أنصار حياة سهلة ورخوة .

والحاصل أن وجود الرجلين في حياة الأمير الصبى أصابه بتناقض عانى منه فيما بعد \_ وعانت مصر معه \_ عناء شديدا .

وفي منتصف الثلاثينات ، كان تأثير "عزيز المصرى" ملحوظا على الملك الشاب .

● وكان الرجل الذى وقع عليه الاختيار لرئاسة الوزارة فى تلك الظروف المغمة بالأمل وبالخطر معا ـ فى أعقاب معاهدة سنة ١٩٣٦ ـ هو "على ماهر" (باشا) . وكان "على ماهر" سياسيا مستقلا خارج الأحرزاب ، ومحاطا بمجموعة من الرجال يتصورونه "رجل الساعة" ، وقد استخدموا هذا التعبير فعلا ذلك الوقت . وكان بين هؤلاء الرجال مجموعة من هؤلاء الذين أطالوا النظر فى قضية انتماء مصر القومى ، وقضية مستقبلها ، وكان معظمهم من أنصار التوجه إلى الشرق . و إلى جانب "عزيز المصرى" كان هناك آخرون من أمثال "عبد الرحمن عزام" ، و"محمد على علوبة" ، و"صالح حرب" ، و"محمود على عزمى" (١) ، وغيرهم . وكان تصور هؤلاء جميعا للشرق غير محدد فى ذلك الوقت ، فلم يكن الشرق هو الأمة العربية وحدها ، وإنما كان الشرق متراميا وراء ذلك واصلا إلى إيران .

ولعل هذا التوجه شرقا كان واحدا من الأسباب التى دفعت فى ذلك الوقت إلى زواج ملكى يجمع ما بين الأميرة "فوزية" شقيقة الملك "فاروق" و"محمد رضا بهلوى" ولى عهد إيران .

وحتى إذا قيل بأن صاحب فكرة هذا الزواج ابتداء هو "رضا خان" شاه إيران الأب \_ في محاولة للبحث عن أصل عريق في المنطقة لأحفاده \_ فإن القبول المصرى بهذا الزواج كان يحمل في طياته إحساسا بأهمية الشرق في المنظور المصرى الإستراتيجي ، وبالوسائل التي يمكن أن تخدمه بمنطق تلك الأيام !

 <sup>(</sup>١) بدأ الدكتور عزمى حياته العامة نصيرا لفكرة الاتجاه شمالا إلى أوروبا ، ووصل إلى حد المناداة باتخاذ القبعة غطاء للرأس ، وسبق هو غيره إلى ذلك فعلا . لكن تأثير مدرسة الشرق ما لبث أن شده إليه وضمه إلى صفوفه .

● وكان من العلامات المثيرة للاهتمام في ذلك الوقب ، أن تلك كانت الفترة التي ظهرت فيها تنظيمات انبعثت من حركة الشباب .. نصف الشورة سنة ١٩٣٥ .

كانت جماعة "الإخوان المسلمين" قد ظهرت في أواخر العشرينات ، لكنها اكتسبت لنفسها قوة جديدة في ظروف الفوران الذي صاحب أجواء مصسر فترة ما قبل الحسرب العالمية الثانية مباشرة . وكانت علاقة "الإخوان المسلمين" بد "على ماهر" وثيقة ، وعن طريقه كانت العلاقة بالقصر سالكة .

ونفس الشيء حدث لجماعة أخرى من الشباب ، وهي حركة "مصر الفتاة" وقد تزعمها "أحمد حسين" ، وبرز إلى جواره جمع من الشباب المرموق بينهم "فتحي رضوان" و"نور الدين طراف".

هكذا فإن اهتمام مصر بشورة الشعب الفلسطينى سنة ١٩٣٦ لم يكن عشوائيا ، وكذلك لم يكن من قبيل المصادفات اشتراك مصر في مؤتمر فلسطين في لنسدن سينة ١٩٣٨ .

ثم حدث أن الحرب العالمية الثانية زحفت بجيوشها إلى ميادين القتال بما فيها مصر.

ومما يستحق الاهتمام مراجعة ما حدث لمدرسة الشبرق وقت الحبرب العالمية الثانية ، وحين فبرض الإنجليز في ظروفها سلطتُهم العسكرية على مصبر ، كما كانت تقريبا في وقت الحماية أثناء الحبرب العالمية الأولى .

لقد تم اعتقال "على ماهر" باشا ، والمزعج أنه اعتقل داخل مجلس الشيوخ بطلب من السفير البريطاني وقع عليه "مصطفى النحاس" باشا .

كذلك جرى اعتقال "عزيز المصرى" (باشا) بصرف النظر عن الظروف ، وجرى تحديد إقامة آخرين من رجاله مثل "صالح حرب" (باشا) ، كما جرى حصر نشاط آخرين منهم مثل "محمد على علوبة" (باشا) و"عبد الرحمن عزام" (باشا) وغيرهما .

ونفس المصير: السجن أو العزل أو الحصار، لحق برجال من أمثال "أحمد حسين" و"فتحى رضوان" و"نور الدين طراف" والشيخ "حسن البنا".

بدا أن أعدى أعداء الإنجليز في مصر وقت الحرب هم أنصار مدرسة الشرق. فقد كانت السياسة البريطانية ما زالت تعمل وفق الخطوط التقليدية القاضية بعزل مصر في أفريقيا بعيدة عن تفاعلات ما كان يجرى في الشرق. وفى نفس الوقت وتحت ضغط الظروف وبإدراك أعمــق لحقـائق التاريــخ فـإن الاتجــاه نحو الشـرق في مصـر بــدأ يــرى بوضوح خطـوط المستقبـل وآفاقــه .

وكان التاريخ يؤكد نفسه حتى من خلال تصرفات هـؤلاء الذين يعملـون على عكـس اتجاهـه.

والحاصل أن الإنجليز أنفسهم كانوا أول من أعطى للحركة العربيـة مرة أخرى رخصـة للفعل . وهكذا فإن ما حدث في الحـرب العالمية الأولـي ، عـاد ليعـرض نفسه بطريقة مختلفة في ظروف الحرب العالمية الثانية .

ثم كان ـ لضرورات استمرار الحرب قبل معركة العلمين الفاصلة التى أنهت حلم "هتلر" بالوصول إلى قناة السويس ثم سوريا والعراق وما بعدهما ــ أن الشرق العربى كله وضع تحت سلطة وزير بريطانى ـ عضـو كامل فى مجلس الوزراء ـ مقيم فى الشرق الأوسط. ونظرا لصعوبة وسائل المواصلات والاتصالات بسبب ظروف الحرب ، فإن الوزير البريطانى المقيم فى الشرق الأوسط أصبح حاكم المنطقة ، فى مجالى السياسة والاقتصاد.

ودون أن يقصد أحد فقد برزت خلال الحرب حقيقة كبرى ، تلك هى أن المنطقة من وادى الفرات إلى وادى النيل - وسوريا وسطها - ضلع مكمل للضلع المصرى على الزاوية الجنوبية الشرقية للبحر الأبيض، أصبحت وحدة واحدة ، لها خصائص مشتركة . وبينها تكامل جغرافي لا يمكن قطعه ، وأمن يصعب الفصل بين مقتضياته ، ومصالح متصلة ، وتماثل ثقافي من نوع فريد ، ومركز ثقل واحد - في القاهرة - ليس من السهل تعويضه.

وفى هذه الفترة تبدى المعدن الحقيقى لخيـوط الحريـر التى نسجها الشعراء والفنـانون والكتاب ، فإذا خيـوط الحريـر تتحول إلى جسـور من حديـد .

كانت قيادة الشرق الأوسط وتحت إشراف الوزير البريطاني المقيم - تنسق على اتساع المنطقة كل شيء:

الإنتاج ، التموين ، المواصلات ، القرار السياسى . إلى جانب المشاركة بالجهود العسكرية اللازمة لتحقيق النصر ضد ألمانيا وإيطاليا وشركائهما في الحرب .

ولم يكن ممكنا لذلك أن يحدث إلا ويصاحبه ، يسبقه ويلحقه ، تفاعـل من داخـل

المنطقة ذاتها يتصل بما يجرى فيها ويجرى حولها ، خصوصا إذا كانت هناك من الأصل قواعد ولحقت على القواعد وبقوة الأشياء .. جسور .

والحاصل أنه فى سنوات الحرب ، سواء والقتال يجرى قريبا من المنطقة أو عندما ابتعدت الجيوش متحركة إلى ميادين أخرى كانت منطقة الشرق الأوسط قائمة بذاتها ، معتمدة على بعضها ، متصلة بغير عوائق أو فواصل لأنها كانت فى إطار مسرح استراتيجى واحد .

ولعل الحكومة البريطانية ـ دون أن تقصد ـ سمحت للقواعد والجسور أن تؤدى دورها في جلاء حقائق ، وفي ربط أطراف ، وفي تنسيق حركة تيارات . وقد فعلت ذلك لأغراضها وكان في بعضه تكرار لما حدث في الحرب العالمية الأولى .

ثم إن الحكومة البريطانية تمنت أن يخلص لها الشرق الأوسط بغير شريك ، وقد تصورت أن فرنسا التي شاركتها مسرة من قبل في قسمة المنطقة خرجست من القسمة باستسلامها لـ "هتلر" سنة ١٩٤٠ وبقيام حكومة موالية في فيشي للمحور يتزعمها الجنرال "بيتان".

واستغلت بريطانيا سقوط فرنسا فى الغرب ومدت يدها إلى ممتلكاتها فى الشرق ـ سـوريا ولبنان ـ فأخرجت منها الإدارة التابعة لحكومة "فيشى"، ودخلت إلى بيروت ودمشـق محررة بجيش يقوده الجنرال (جامبو) "ويلسـون".

لكن ضحرورات الححرب في الغرب اقتضعت مهادنة فرنسا التي يمثلها الجنرال "ديجول" ، وهو وقتها لاجئ بحكومته إلى لندن . ومن أجل بناء مصداقية حركة فرنسا الحرة ـ وقائدها "ديجول" ـ وعلى أمل دور منتظر لهما في إعادة غزو أوروبا عندما يجيء الوقت ، فإن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سمحتا مرة أخرى لغرنسا ـ "ديجول" ـ أن تعود إلى سوريا ولبنان . لكن المشكلة أن "ديجول" بشخصيته العنيدة ، وبتصوره لعظمة فرنسا ، أخذ الموضوع جدا أكثر من اللازم ، واعتبر إدارته في سوريا ولبنان فعلا سلطة حاكمية .

وقامت بريطانيا بتشجيع حركة وطنية في سوريا ولبنان وجدت أن متغيرات الأحوال وسرعة هذه المتغيرات تتيح لهما فرصة تاريخية في الاستقلال عن فرنسا .

ونشط جنرال بريطانى من المخابرات مرة أخرى . هو الجنرال "سبسيرز" . إلى الاتصال بزعماء الثورة الوطنية فى الشمام ، وإذا الجنرال "ديجول" يفقد أعصاب للحظة ويسمح للحاكم الفرنسى العام (فى ديسمبر ١٩٤٣) بأن يلقى القبض على صفوة الزعماء السياسيين فى دمشق وبيروت ، وأن يودعهم فى السجون والقلاع البعيدة !

ولم تكن بريطانيا قادرة على أن تتصدى للتصرفات الفرنسية بنفسها ، وهكذا فإنها تركت الحركة الشعبية العربية تعبر عن نفسها ، وقد كان . وتقدم رئيس وزراء مصر "مصطفى النحاس" فى هدده الظروف يقود من القاهرة موجهة رد فعل واسمع ضد تصرفات فرنسا .

ومع جرعة من الضغط البريطاني ، بدواعي أن شبح الحرب لم يبتعد بعد عن آفاق المنطقة ، اضطر "ديجول" إلى التراجع ، وجرى إعلان استقلال سوريا ولبنان .

وكانت تلك تجربة للقوى القومية لا بأس بها بصرف النظر عن كل الملابسات الدولية التي أحاطت بها .

كان "أنتونى إيدن" وزير خارجية بريطانيا قد وقف يعلن فى مجلس العموم فى صيف ١٩٤٧ أن بريطانيا سوف تنظر بعين العطف بعد الحرب إلى آمال الشعوب العربية فى تحقيق نوع من الوحدة بينها . وفى هذا التصريح الأول على لسان "إيدن" فإن وزير الخارجية البريطاني لم يشر إلى مصر . . وإنما تحدث عن العرب بدونها .

لكنه بعد شهور وقف "أنتوني إيبدن" في مجلس العموم مرة أخبري يكبرر تصريحه . وفي هذه المرة أضاف مصبر إلى العالم العربي .

ولم تكن تلك نوبة تطوع بالإحسان اعترت وزير الخارجية البريطانية ـ فى وزارة "ونستون تشرشل" ـ وإنما كانت على وجه القطع استجابة لحقائق جديدة بدأت تتضم وراحت تكسب لنفسها أرضا جديدة كل يوم .

وقبل أن تنتهى الحرب وتتوقف معاركها فى أوروبا ، كان "مصطفى النحاس" باشا يواصل التزام مصر العربى الذى تجلى فى معركة استقلال سوريا ولبنان ، بالعمل على وضع الأساس لجامعة الدول العربية . وكان "النحاس" باشا قد تحول هو الآخر بتجربة الحرب ودروسها، وبما نشأ وتراكم داخل مصر وحولها من تيارات سياسية وفكرية إلى مدرسة الشرق . وكان هو الذى تفاوض وقام بتوقيع ميثاق الجامعة العربية فى خريف سنة ١٩٤٤ ، ومن المفارقات أنه وقع ميثاق الجامعة ، ثم جرت إقالته فى اليوم التالى مباشرة .

وكانت سنوات الحرب وظروفها قد خصمت ضرائبها من جميع الأطراف ، وأولها حرب الوفد الذى فقد قوته كممثل رئيسي للقوى الشعبية في مصر نتيجة لعنصرين :

- \* أولهما حادث ٤ فبراير (حين حاصرت الدبابات قصر عابدين وفرضت وزارة وفدية ع الملك بدواعي سلامة الجهد الحربي . ومن الانصاف أن "مصطفى النحاس" باشا ـ ط لما تقول به وثائق الحرب ـ لم يكن أمامه غير القبول بتأليف الوزارة .) ـ لكن ذلك ينفى واقع أن قبوله الوزارة "على أسنة الحراب الإنجليزية" ـ كما كان يقال ـ أدى نوع من الانكسار في شرعيته السياسية .
- \* والعنصر الثانى أن ظروف الحرب أثرت فى نوعية قيادات الوفد ، ونقلت مركز القد فى هذا الحرب العتيد من جماعات المثقفين ـ الذين قادوا حركته فى السنوات الصع الأولى ـ إلى قيادة كبار ملاك الأراضى الذين كانوا على استعداد باستمرار لحلول وس تتصل بالمصالح الطبقية أكثر من اتصالها بحركة الوفد الأصلية وتوجهاتها السياس والاجتماعية .

كانت سنوات الحرب وظروفها قد فعلت فعلها وأكثر فى موقع آخر ، وهو القه الملكى الذى ظل لسنوات معقلا لسياسة الشرق فى السياسة المصرية .

إن الملك "فاروق" الذى شهدته بداية الحرب شابا وطنيا متحمسا ، خسرج فى نه الحرب رجلا آخر ، ومن الحق أن هناك عواصل ظاهرة لعبت دورها فى تغيير شخصيت

● كان هناك أثر حادث من نوع ٤ فبراير عليه ، وقد تعرض فيه لإهائة كبر; وعامله المندوب السامى البريطانى ، السير "مايلز لامبسون" - (اللورد "كيلـــرن" فيما بعد معاملة طفل شقى لا يستحق قطعة حلـوى فى فمــه وإنما يستحق علقــة على مؤخرت وكانت تلك تجربة مريرة أورثت الملك كراهيــة عميقــة للتيــارات الشعبية التـى كــان الو يمثلها آنئد .

• وكانت هناك المحنة الشخصية التي تعرض لها الملك كإنسان .

فقد خانته أمه الملكة "نازلى" مع رئيس ديوانه "أحمد حسنين" ونشـأت بين الأث علاقـة غير شرعيـة رغم محاولات لاحقة قاما بها لتغطية العلاقة بعقد زواج عرفى . وكـ تلك ضربـة لكبريـاء الملـك!

والحاصل أن الملكة الأم كانت ذات شخصية غير متوازنة في أقبل القليل ، ومن الها في سنبوات حياتها الأخيرة في الولايات المتحدة ، قررت أن ترتبد عن الإسوتنصر وتعتنق المذهب الكاثوليكي . وقد أثرت "نازلي" على ابنتيها اللتين عاشبتا ، في أمريكا، وهما "فايزة" و"فتحية" ، وكلتاهما ماتت وهي مسيحية كاثوليكية .

والأدهى من ذلك أن أمه لم تكن وحدها التى خانته ، وإنما خانته زوجته "فريدة" أيضا (رغم محاولات لا لـزوم لها لرسم صورة مغايرة) (۱) .

والحقيقة المرة أن وثائق القصر ووثائق الخارجية البريطانية تحفل بتفاصيل كثيرة عن الملاقات المضطربة بين الملك الشاب وزوجته الشابة .

ويبدو فى الظاهر أن التماثل فى السن بين الاثنين خلق لدى "فريدة" حاجة إلى رجل أكثر نضجا ، وكان أن وقعت فى غيرام "وحيد يسرى" (باشا) ، وهو بمثابة ابن عمة للملك (أو أسوأ لأن أمه الأميرة "شويكار" هى الزوجة الأولى للملك "فيؤاد") .

لكن مشكلة الملكة "فريدة" كانت فيما يبدو أعمــق من ذلك ، فوثائق القصـر والسفارة البريطانية والخارجية البريطانية تربطها بعلاقة غير شرعية مع ضابط بريطاني اسمه الكابتن "سيمون إلويس"، وكان قبل الحرب رساما له مستقبل ، وقادته خدمته في مصر إلى التعرف على بعض العائلات الكبيرة بها ، ورسم بالفعل صورا لبعض شخصياتها بما في ذلك صورة للسيدة "ناهـد سـرى" وهي قرينـة "حسين سـرى" باشا الذي كان رئيسا للوزراء ، وفي نفس الوقت خالة الملكة "فريـدة" ، وهكذا فإن "سيمون إلويس" دخـل القصـر أول مرة يرسم صورة زيتية للملكة ، ثـم تـذرع بـأن زحـام القصـر يفسـد إلهامه فدعاهـا إلى تكملة الصورة في "مرسمه" ، وتطورت الأمور بين الاثنين . وحين انكشفت العلاقـة قـام السفـير البريطاني نفسـه بالتحقيـق مع الضابط الفنان الذي بلـغ به السخف حـد أن يقـول "إنـه لا يستطيع أن يرسـم صـورة إلا إذا أحـس مباشـرة بموضوعها" . وقد جـرى ترحيـل هذا الضابط إلى جنـوب أفريقيـا في ظرف أربع وعشرين ساعـة .

(إن تفاصيل القصة لسوء الحسط كاملة فى مذكرات لورد "كيلرن" ومخطوطاتها جميعا فى مكتبة كلية "سانت أنتونى" بجامعة أكسفورد ، وقد وردت أول إشارة للقصة فى يوميات ٣٠ مارس ١٩٤٣ ، وظل ذكرها يرد فى الصفحات حتى يوم ٤ يناير ١٩٤٤ . كذلك فإن اللورد "كيلرن" أشار إلى الواقعة فى برقيسة إلى وزارة الخارجية بتاريخ أول مارس ١٩٤٤ ، وهى تحت رقم ٣٧١/٣٥٥٣) .

ويظهر أن الملك "فاروق" مات في آخر عمره مجروحا مما حدث له في زواجه الأول ، وقد روى لبناته الثلاثة من "فريدة" وهن : "فريال" و"فوزية" و"فادية" تفاصيل

 <sup>(</sup>١) لقد ترددت كثيرا قبل أن أضع هذه القصة في سياق هذا الكتاب ، لكن مأساة الملك "فاروق" لا تتضح
 في كامل أبعادها بدون فجيعته في والدته وفي زوجته ، وتأثير ذلك على شخصيته وعلى تصرفاته فيما بعد .

ما جرى له معها ، وكان من نتيجة ذلك أن البنات الثلاثة قاطعن أمهن إلى درجة رفض زيارتها في مرض موتها!

ولعله كانت هناك \_ إلى جانب أوجاعه العائلية \_ أسباب قصور وتهافت في شخصيته أثرت عليه ، أو لعل حادث السيارة الذي وقع له في قرية "القصاصين" أصابه في رأسه بما استعصى دواؤه .

لكن الحقيقة النهائية تبقى مع الأسف وهى أن ملك مصر الذى عاش أول أيام الحرب العالمية الثانية - شابا وطنيا يحمل بشارة أصل - وصل فى الأيام الأخيرة من الحرب إلى أن أصبح كتلة شحم مترهلة تبحث عن الكرامة والسعادة ولا تعثر للاثنتين على أثر!

كان ملك مصر الشاب وعبدا ، لكنه وعبد أخلف موعده!

ومهما يكن فإن مصر وقعت على ميثاق الجامعة العربية بقوة الأشياء وليس أكثر. فحزب الأغلبية ورئيسه "مصطفى النحاس" لم يكونا فى وضع يسمح لهما بالتخطيط للمستقبل، والملك الشاب - الذى راوده الحلم فى سنوات ملكه الأولى - أضاع أحلامه بصرف النظر عن أن ظروفه ساقته إلى الضياع!

وهكذا وجدت مصر نفسها تدخل إلى عالمها العربى ، وهى ليست بعد واثقة من خطاها، وكان ذلك تأثير واقع الحال ، وربما ساعدت عليه عوامل إضافية .



## الحاخام حايسيم ناحسوم

" المسيحيون تركوا القدس إلى روما ، والسلمون تركوها إلى مكة ، واليهود وحدهم بكوا عليها " ( الحاخام الأكبر "حاييم ناحوم أفندى" للملك "فاروق")

كان وجود جالية يهودية قوية من بين العوامل الإضافية التى ساعدت على تحويل نظر مصر عن هويتها العربية . ومما يستحق الاهتمام أن تزايد دور الجالية اليهودية ترافق مع ظهور المشروع الصهيوني في فلسطين ، وتوافق بشكيل أو بآخر مع الاحتلال البريطاني لمصر.

كانت فى مصر جالية يهودية منذ عصور قديمة ، لكنه حتى عصر الخديو "إسماعيل" وقبل الاحتلال البريطانى مباشرة لم يزد عدد اليهود فى مصر عن سبعة آلاف ئسمة ، وكان تركيزهم فى القاهرة والإسكندرية . ففى القاهرة كانت هناك حارة اليهود التقليدية ، وكانت حيا نشيطا من أحياء القاهرة على صلة مباشرة بالقلب التجارى للمدينة . وفى الإسكندرية كانت هناك جماعات من اليهود يمكن اعتبارهم جزءا من مجتمع البحر الأبيض المتوسط ، وأغلبهم عائلات تراجعت ضمن الخروج المسلم اليهودى من الأندلس بعد العودة الكاثوليكية إليه ، وتوزعت على شواطئ البحر الأبيض من المغرب حتى إستانبول فى شبه دائرة كاملة . واستقر بعضهم فى الإسكندرية كوسطاء ووكلاء للتجارة مع المدن الإيطالية ، مثل "جنوا" و"فينيسيا" (البندقية) و"فلورنسا" ، فى العصر الذهبي لازدهار التجارة المعرب عبر مصر .

لكنه مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر راحت أعداد من اليهود تصل إليها. وهكذا فإن إحصاء سنة ١٩٠٧ يكشف أن عدد اليهود في مصر ارتفع فجأة من سبعة آلاف قبل

الاحتلال البريطاني إلى ١٩٣٥ مسنة ١٩٠٧. ثم تواصلت الزيادة ، فإذا عدد اليهود في مصر طبقا لإحصاء سنة ١٩٢٧ يتضاعف تقريبا ويصل إلى ١٩٥٠ تسمة . ولا كان معظم المهاجرين اليهود إلى مصر جاءوا إليها من بلدان عربية (مثل المغرب) ، وإسلامية (مثل تركيا) ، فإن اندماج هؤلاء اليهود بالحياة المصرية ، خصوصا مع الطبقة المتوسطة ، كان مسألة سهلة ، وزاد من سهولتها أن قمة الطبقة المتوسطة في مصر كانت غالبا من أصول أجنبية . وهكذا أصبح اليهود في مصر وبسرعة جرزءا من نسيج الحياة العامة ، خصوصا في مجال النشاط الاقتصادي وفي مجال النفوذ الاجتماعي .

وكانت هذه هى الفترة التى ظهـرت وبـرزت فيهـا عـائلات يهوديـة مثـل "قطـاوى" و"موصيرى" و"منشـة" و"شيكوريل" و"سـوارس" و"رولـو" و"ساسـون" وغيرهـا .

وعندما جاء "ثيودور هيرتزل" إلى مصر سنة ١٩٠٢ حاملا مشاريعه : دولة يهودية في فلسطين ، أو محطة تجه ع مؤقت في سيناء ، فإنه اعتصد في اتصالاته بالدرجة الأولى على عدد من العائلات اليهودية وبالذات في الإسكندرية حيث قام "هيرتزل" نفسه بتأسيس جمعية صهيونية تتولى الدعوة إلى مشاريعه بعد سفره ، ثم تتولى الترويج للفكرة الصهيونية في مصر . وظلت هذه الجمعية وفروعها نشيطة حتى قيام الحرب العالمية الأولى .

ومع قيام الحرب العالمية الأولى ، بدأت أعداد كبيرة من المهاجرين اليهبود من روسيا تحاول الوصول إلى فلسطين . ولما كان الأتراك يحتلون فلسطين وقتها ، فإن الوكالة اليهودية أمرت بتحويل هؤلاء المهاجرين إلى الإسكندرية حيث كلفت الجالية اليهودية فيها ورئيسها في ذلك الوقت هو "إدجار سوارس" باستقبال هؤلاء المهاجرين ورعايتهم . وفي شهر ديسمبر ١٩١٥ بلغ عدد اليهود الذين وصلوا إلى ميناء الإسكندرية ١٩١٧ مهاجرا . وقررت السلطات البريطانية تسهيل دخولهم إلى مصر ، لكنها أرادت أن يكون هناك إذن مصرى يعزز قرارها . وتولى "إدجار سوارس" مهمة إقناع السلطان "حسين كامسل" ورئيس مجلس الوزراء "حسين رشدى" باشا بقبول دخول هؤلاء المهاجرين إلى مصر وإقامتهم فيها . وبالفعل ، فقد وافق السلطان ورئيس الوزراء ، وصدرت الأوامر بفتح معسكر استقبال كبير لهم في منطقة "القبارى" بالإسكندرية .

ولم يكن وقت هؤلاء المهاجرين ضائعا في معسكر "القبارى". وإنما تولت الجالية اليهودية في مصر تنظيمه بطريقة تنبئ بدلالات لها معني :

- ◊ كانت هناك دروس مكثفة لتعليم اللغة العبرية والتاريخ اليهودي .
- ◊ وكانت هناك عملية تدريب عسكرى مستمرة اتخـنت في البدايـة شكل الألعـاب
   الرياضية .
  - ◊ ثم كانت هناك عملية تعبئة صهيونية قام بها دعاة كبار من أمثال "فلاديمير جابوتنسكي" .

وتسجل الوثائق البريطانية أنه في يوليو سنة ١٩١٦ توجه "موسى قطاوى" باشا رئيس الطائفة اليهودية في مصر إلى مقابلة الجنرال "ماكسويل" القائد العام للقوات البريطانية فيها، وكان طلب "قطاوى" في هذه المقابلة هو السماح بتشكيل كتائب يهودية تدخل ضمن إطار جيش الجنرال "اللنبي" الذي كان يستعد للزحف على الأتراك في فلسطين والشمام بعدها ووافق الجنرال "ماكسويل" ورتب لهذه الكتائب اليهودية فرصة أن تلتحق بجيش الجنرال "اللنبي". وأكثر من ذلك سمح لجنودها أن يضعوا نجمة داوود علامة على مقدمة قبعاتهم، لكي يكون واضحا أنها كتائب يهودية .

كانت تلك بداية راحت بعدها العائلات اليهودية في مصـر تتسابق ربما بـدون تخطيط إلى خدمة ما بـدا لها وكأنه قضيـة مستقبـل الشعـب اليهـودى .

وقام يهودى بارز هو : "فيليكس منشة" بالدعوة إلى مؤتمسر عام يضم كل الجمعيات اليهودية في مصر بحيث يخرج من اتحادها جميعا تنظيم واحد حسدد "فيليكس منشة" نفسه أهدافه على النحو التالى :

- \* تركيز الاهتمام على عملية إنشاء الوطن اليهودى في فلسطين .
- \* جمع التبرعات لتنظيم ومساعدة حركة هجرة منظمة إلى فلسطين عن طريق مصر.
- \* العمل على إنشاء جامعة عبرية في فلسطين وجمع التبرعات لها (كانت تلك مقدمات إنشاء الجامعة العبرية في القدس) .
- \* التحضير لإنشاء مركز طبى متقدم فى فلسطين وجمع التبرعات لإنشائه (كانت تلك مقدمات إنشاء مستشفى "هداسا" الطبى والتعليمي في القدس).

ثم بدأ هذا النشاط الصهيوني للعائلات اليهودية يأخذ منحي خطيرا إلى حد أن اجتماعا عاما لكل المنظمات اليهودية في فلسطين عقد في الإسكندرية يوم ١٤ أغسطس ١٩٨٨ ، وكان الذي تولى رئاسته هو "حاييم وايزمان" الذي كانت جهوده وجهود المنظمة الصهيونية العالمية التي يرأسها في ذلك الوقت قد توصلت إلى إعلان "وعد بلفور".

وفيما يبدو فإن هذا النشاط المتزايد للجالية اليهودية أقلق الحاخام الأكبر للطائفة اليهودية في القاهرة ، وهو يومئذ "رافاييل هارون بن سيمون" ، فدب الخلاف بينه وبين العمداء الكبار للعائلات اليهودية في مصر .

وليست هناك تفاصيل كافية حول هذا الخلاف ، لكن بيانا مقتضبا نشر فى مصر سنة ١٩٢١ أشار إلى أنه "بعد نشوء سوء فهم بين مجلس الطائفة اليهودية فى مصر وبين الحاخام "رافاييل هارون بن سيمون" ، فإن الحاخام تخلي عن وظيفته وقرر أن يعتكف حتى نهاية حياته فى القيدس ."

ثم كان أن اختار مجلس الطائفة اليهودية فى مصــر حاخاما آخر هو "حاييم ناحوم أفندى" إلى مصـر ، وكـان هناك أفندى" الذى كان حاخاما لإستانبول . وجاء "حاييم ناحوم أفندى" إلى مصـر ، وكـان هناك دور كبير ينتظره فيها ، وكان الرجل مؤهلا لهذا الدور . فقد كان ذكيا وعالما ضليعا يملك معرفة واسعة باللغات الشرقية .

ولم تمض شهدور على وصول الحاخام "حاييم ناحوم أفندى" حتى أصبح صديقا ومستشارا للملك "فؤاد" الذى كلفه بإعداد دراسة عن حقوق "الخديوية المصرية" كمنا وردت في الوثائق التركية ، وكان ذلك إبان اهتمام الملك "فؤاد" بمسألة الخلافة وإرثها من "آل عثمان". ثم تقدم "حاييم ناحوم أفندى" خطوة تالية وأصبح عضوا في مجلس الشيوخ المصرى. ثم خطوة أخرى ليصبح عضوا بارزا في مجمع اللغة العربية ، وصديقا مؤثرا على النخبة السياسية الثقافية والفكرية في مصر ، داخل القصر الملكي وخارجه .

وكانت هناك ظروف مساعدة لدور الحاخام "حاييم ناحوم أفندى":

- \* منها مثلا أن "يوسف قطاوى" باشا أصبح وزيرا للمالية في أكثر من وزارة .
- \* ومنها مثلا أن عددا من اليهود دخلوا لعضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، وبينهم "رينيه قطاوى" بك و"دى بتشوتو" بك .
  - \* ومنها مثلا أن زوجة "يوسف قطاوى" باشا أصبحت كبيرة وصيفات الملكة "نازلى".
- \* ومنها مثلا أن يهوديا من جنوب أفريقيا هو "أوزوالد فينى" قام بتأسيس شركة الإعلانات الشرقية التى صدرت عنها مجموعة من الصحف الإنجليزية والفرنسية ، بينها

"الإجبشيان ميل" ، و"الإجبشيان جازيت"، و"البورص إجيبسيان" وكان أن شركة الإعلانات الشرقية سيطرت بالكامل على سوق الإعلان الناشئ في مصر ، وأصبح لها نتيجة لذلك نفوذ على الصحف المصرية الوطنية .

\* و إلى جانب ذلك كله فقد كان فى القصر الملكى نفوذ يهودى قوى . فإن مدام "سوارس" أصبحت عشيقة للملك "فؤاد" ، وهو أمر لاحظه السير "بيرسى لورين" المندوب السامى البريطانى وكتب عنه أكثر من مرة فى تقاريره إلى لندن .

كان هوى اليهود فى مصر موزعا بينها وبين حلم الدولة اليهودية ، وذلك يتضح من حقيقة أن الجالية اليهودية فى مصر بدأت تجمع التبرعات لإنشاء مستعمرة فى فلسطين تهديها باسمها إلى المستوطنين المهاجرين . وقد تأسست هذه المستعمرة بتكلفة قدرها ثلاثون ألف جنيه مصرى ، وافتتحت رسميا سنة ١٩٣٣ وأطلق عليها اسم "كفار جوديا" ــ القرية اليهودية !

لكن الهوى الموزع ليهود مصر كان ما زال مضبوطا بحرص يظهره الحاخام الأكبر الذى يدرك حساسية وضع اليهود فى مصر وهى فى رأيه بلد عربى . والحاخام يقر بحق اليهود فى تأسيس دولة لهم فى فلسطين ، إلا أنه ينصح كل الأطراف بالحذر . وقد بلغ من حذره أن طلب إلى "موصيرى" باشا أن يلفت نظر ممول يهودى كبير هو "ليون كاسترو" أن "يهدأ قليلا فى جمع التبرعات للحركة الصهيونية" لأن ذلك من شأنه أن يخلق وضعا يؤدى إلى إحراج اليهود فى مصر ، وهو أمر لا لزوم له الآن !

وفى فترة ما بين الحربين كان نفوذ اليهود فى مصر قد بلغ مداه تحت توجيه "حاييم ناحوم أفندى" ، وبفعل عمل ونشاط جالية أثبتت أنها تملك قدرا هائلا من الكفاءة والحيوية ، ومنحتها الامتيازات الأجنبية نوعا من الحصانة يحميها ، ذلك أن كثيرا من المهاجرين اليهود الذين تمكنوا من الثروة وجدوا مناسبا أن يطلبوا جوازات سفر فرنسية أو إيطالية أو أسبانية تعطيهم مزايا الأجانب أمام القانون ، وتحمى معاملاتهم مع الآخريس . وهكذا كان اليهود يحتلون ما نسبته ٣٩ ٪ من مقاعد مجالس إدارات جميع الشركات الصناعية والمالية فى مصر، وهى نسبة تفوق نسبتهم فى عدد السكان بمئات المرات .

\* وبكل ما لهم من نفوذ مالى فقد شاركت عائلات منهم فى إنشاء بنك مصدر نفسه. وظهر اسما "شيكوريل" و"موصيرى" ضمن الأعضاء المؤسسين لشركاته.

- \* وكانت لهم شبه سيطرة مؤثرة على عدد من الشركات الزراعية بالتحديد ، وبينها شركة "وادى كوم امبو" ، وشركة "أراضى البحيرة" ، وشركة "الشيخ فضل الله" .
- \* وبفضل هذا الحجم من التأثير الاقتصادى فقد استطاعوا أن يجمعوا من حولهم دائرة من الساسة المصريين المتصلين أكثر من غيرهم بمجالات النشاط الاقتصادى ، وأبرزهم فى ذلك الوقت "إسماعيل صدقى" باشا الذى أصبح وزيرا للمالية ورئيسا للوزراء عدة مرات ، كما أصبح رئيسا شبه دائم لاتحاد الصناعات المصرية .

ويمكن أن يقال إن نخبة مصرية \_ يهودية ظهرت في تلك الفترة ومارست قدرا من التأثير في الحياة الاجتماعية واضحا وفعالا . وعلى سبيل المثال فإن فرقة "الهابيما" المسرحية التي أنشأها اليهود في فلسطين كانت لها مواسم في القاهرة ، وكذلك كان الحال مع الغرقة الموسيقية الغيلهارمونية اليهودية التي أصبحت فيما بعد الأوركسترا الأولى في إسرائيل بعد إنشاء الدولة العبرية .

وكانت الجامعة المصرية في فترة تألقها في الثلاثينات على صلة وثيقة بالجامعة العبرية الجديدة في القدس. وقام مديرها الدكتور "ماجنس" بدعوة زميله "لطفى السيد" باشا من باشا مدير الجامعة المصرية لحضور احتفال افتتاحها . ولم يتمكن "لطفى السيد" باشا من حضور الحفل ، ولكنه أناب عنه الدكتور "طه حسين" الذي شارك في الاحتفال وألقى بنفسه كلمة جامعة "فؤاد الأول" هناك .

وفى سنوات الحرب وما تلاها مباشرة ، وعندما كانت إمكانيات السفر إلى أوروبا مقيدة ، واستيراد السلع محظورا علنا ، فإن "سلفاتور شيكوريل" بك صاحب محلات "شيكوريل" كان يفخر بأنه يجىء بأحدث وأفخر أزياء مصممى أوروبا - وكان كثيرون منهم قد نقلوا نشاطهم من باريس بعد أن احتلها الألمان ، إلى "بوردو" و"مدريد" - وإن الثلاثى النسائى القوى فى القاهرة وقتها : الملكة "نازلى" (الملكة الأم) ، والليدى "كيلرن" (زوجة السفير البريطاني) ، والسيدة "زينب الوكيل" (زوجة "مصطفى النحاس") ، يلبسن جميعا مما يستصورده لهن ، وكذلك تفعيل كثيرات من أميرات البيت المالك وسيدات المجتمع الراقى" .

ومن الغريب أن ملتقى الإجازات المفضل فى سنوات الحرب كان فندق "الملك داود" فى القدس . وفى احتفال ليلة رأس السنة ـ ١٩٤٥ ـ كانت أهم الموائد فى قاعـة الاحتفال محجوزة لشخصيات مصرية جاءت لترى بداية العام الجديد فى القدس !

وفى سنوات الحرب العالمية الثانية ، كان النشاط اليهبودى الصهيونى فى مصر على أشده . فالعائلات اليهودية الكبرى أعادت إقامة المعسكرات لليهبود الهاربين من ألمانيا الهتلرية ومن المواقع التى انتشرت فيها الحرب فى أوروبا . ومرة أخرى حكما حدث فى الحرب العالمية الأولى حكانت مهمة المعسكرات تتخطى مسألة الإيبواء المؤقت . وإنما أصبحت هذه المعسكرات مراكز تأهيل لتعليم اللغة العبرية والتاريخ اليهبودى ، والتدريب المعسكرى . ومرة أخرى جرى تجنيد اليهبود فى كتائب اتسعت بانضمام وحدات يهبودية أخرى قدمت من أوروبا إليها وتشكل منها الفيلق اليهبودى الذى اتخذ من منطقة بسرج المعرب فى الصحراء الغربية مقسرا لإقامته ، والذى أشرف على تدريبه الكولونيل "أورد وينجيت" ، وهو أكبر الخبراء البريطانيين فى الحرب غير التقليدية ، وبينها حسرب المدن وحرب المدن

ولما كانت مصر بظروف الحرب العالمية الثانية قد أصبحت مرة أخرى ميدانا من أهم ميادين الصراع فإن الادعاء بالعمل التطوعي للترفيه عن تجنود الحلفاء أصبح واجهة مفضلة للنشاط اليهودي والصهيوني في مصر.

كانت هناك سيدات من الجالية البريطانية تقمن بهذا النوع من النشاط ، لكن العدد كان محدودا . وتطوعت بعض سيدات المجتمع المصرى أيضا ، لكن عملية التطوع ظلت محصورة بسبب التقاليد . وأما بالنسبة لسيدات المجتمع اليهودى فلم تكن هناك عوائق من أى نوع .

وفى داخل هذا الإطار فإن النشاط الاجتماعي اليهودى (والصهيوني) المتصل بأحوال الحرب بلغ حدودا ونفوذا من الصعب تصورهما . ومن ذلك مثلا أن أميرة مصرية (وهي "نازلي حليم") أعطت مزرعتها على طريق المنصورية لتكون معسكرا لتدريب شباب "هاتشومير هاتسعير" وهي حركة حراس المستعمرات الاستيطانية في فلسطين .

كانت هناك فترة انقطاع واحدة فى هذا الجهد المتسع يوميا ، وهى الفترة التى اقتربت فيها جيوش "روميل" من العلمين ، وبدا أن جيوش الحلفاء عاجزة عن إيقافها ، وبالتالى هرع اليهود هاربين إلى السودان ، ومنه إلى جنوب أفريقيا ، قبل أن تحصرهم جيوش الفيالق الألمانية الزاحفة . وفى هذه الفترة باع أغنياء اليهود إلى بعض المصريين من أصدقائهم عقارات

وأملاكا "بسعر التراب" كما يقولون . وعلى سبيل المثال فإن الوكالة اليهودية قدرت فيما بعد أن ممتلكات تساوى أربعين مليون جنيه استرليني ـ بعملة ذلك الوقت ـ بيعت إلى باشوات مصريين بثمن لا يزيد إجمالا عن مائتى ألف جنيه .

لكن حملة "روميل" على مصر فشلت ، وعاد اليهود الذين هربوا إلى القاهرة أكثر شوقا وأكثر رغبة في العمل مما كانوا . وكنان هناك من باشوات مصر من كنانوا على استعداد لرد الجميل وإن لم يكن رد العقارات والأملاك !

وهكذا فإنه في سنة ١٩٤٣ أعيد إنشاء المنظمة الصهيونية في مصر تحت اسم "الاتحاد الصهيوني العام" ، وحضر اجتماعه وتحدث فيه كل من "دافيد بن جوريون" و"إسحاق بن زفي" (الذي أصبح فيما بعد رئيسا لدولة إسرائيل) .

وفى نفس الفترة فإن الماجور "أبا إيبان" أصبح أبرز المتحدثين باسم الجيش البريطانى فى القاهرة . وكان "أبا إيبان" (الذى أصبح فيما بعد وزيرا لخارجية إسرائيل) مستشرقا عربيا، وقد عكف فى ذلك الوقت \_ إلى جانب عمله فى الجيش البريطانى \_ على ترجمة أعمال عدد من الكتاب المصريين الكبار إلى الإنجليزية ، وكان بينهم "توفيق الحكيم" الذى ترجم له "إيبان" كتابين هما : "عودة الروح" و"شهرزاد" .

وزاد على ذلك كله أن الملك "فاروق" كان قد فعل ما فعله والده الملك "فؤاد" من قبل، فاختار لنفسه عشيقة يهودية هي "إيرين كيونيللي".

ومن المفارقات أنه فى الوقت الذى كان زعماء الطائفة اليهودية فى مصر يستولون فيه على مساحة كبريرة من النفوذ فى الطبقة العليا المصرية ، كان شبابهم يستولون بالكامل على الحركة الشيوعية فى مصر . وفى ذلك الوقت ظهرت فى مصر ثلاث حركات شيوعية فاعلة ونشيطة :

- كانت هناك حركة "حدتـو" (حركة ديمقراطية للتحـرر الوطنـي) وكـان يتزعمهـا يهـودى من أصـول رأسمالية هو "هـنرى كورييـل".
- وكانت هناك حركة "إسكرا" ("الشرارة" على اسم جريدة "لينين" الشهيرة) وقد تزعمها "هيلل شوارتز" (يهودى من أصل ألماني) .
- وكانت هناك حركة "طليعة الطبقة العاملة" وكان يتزعمها "ريمون دويك" (يهودى مصرى) .

وهكذا فقد بدا أن اليهود (باتجاهات صهيونية أو غير صهيونية) يملكون مواقع مهمة للتأثير على قمة المجتمع المصرى ، وعند قاعدته في الطبقة العاملة . وفي المسافة ما بين القمة والقاعدة كان هناك تداخل كبير ومؤثر في المجتمع المصرى ، فقد برزت في

مجالات الفن على سبيل المثال شخصيات يهودية لبعضها إسهام بارز في الحياة الثقافية والإعلامية في مصر .

وعلى سبيل المثال فإن أسرة "موصيرى" أنشأت مجلة باسم "مجلة إسرائيل" كانت تصدر في ثلاث لغات في نفس الوقت : عبرية وفرنسية وعربية . وكان هناك عدد من اليهود بين مؤسسي نقابة الصحفيين المصريين .

وكان أهم شخصية فى "الأهرام" - بعد رئيس تحريره - هو "حاييم إدجمان" مدير الإعلانات فيه . كما كان "إيلى بوليتى" أهم شخصية فى جريدة "المصرى" . وعند إنساء "أخبار اليوم" سنة ١٩٤٤ كان مراسلها فى لندن هو "جون كيمشى" (ابن عم "دافيد كيمشى" مسئول "الموساد" المشهور ووكيل الخارجية الإسرائيلية فيما بعد) ، كما أن مراسل الجريدة فى نيويورك كان "جوزيف ليفى" الذى ظهر فيما بعد أنه هو الآخر من أبرز رجال تنظيم المخابرات التابع للوكالة اليهودية .

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الثانية ، وإحساس اليهود أن الوقت قد حان لإنشاء دولتهم في فلسطين ، فإن اتحاد المنظمات الصهيونية في مصر أصبح أكثر جرأة في عمله بإحساس أن الحلم الصهيوني في سباق مع الزمن . وعقد اتحاد المنظمات الصهيونية في مصر مؤتمرا كبيرا في شهر فبراير سنة ١٩٤٤ في الإسكندرية وفي بيت أحد كبار تجار القطن فيها وهو "ألبير روزانو" . وكان منظم الاجتماع هو "إيلى بوليتي" (مدير مكتب جريدة "المصري" في الإسكندرية وقتئذ) ، وكان خطيب المؤتمر الرئيسي هو الدكتور "فيلكس ألتمان" الذي أصبح رئيسا للاتحاد . وكان الخطاب الافتتاحيي لـ "ألتمان" إندارا بأن "الوقت قد حان لقيام دولة اليهود في فلسطين ، وإنهم إذا فشلوا في تحقيقها سلما ، وأنهم سوف يحققونها حربا . ولفت ذلك نظر حكمدار بوليس الإسكندرية ، وهو يومئذ اللواء "جورج جيز" باشا ، الذي كتب إلى السفير البريطاني في مصر اللورد يومئذ اللواء "جورج جيز" باشا ، الذي كتب إلى السفير البريطاني في مصر اللود أن النشاط الصهيوني في مصر "بدأ يتعدى الحدود المقبولة ، وإنه بهن المحتمل أن النشاط الصهيوني في مصر "بدأ يتعدى الحدود المقبولة ، وإنه بهن المحتمل أن تأثيرات ليست مطاوبة حتى من وجهة نظر الصهيونية بالنسبة لمشاعر الشعب المصرى . وأخيرا فإن هذا النشاط قد يخلق تعقيدات للحكومة البريطانية في مصر ."

ولكن اتحاد المنظمات الصهيونية لم يكن على استعداد لوقف نشاطه ، ووصل به الأمر إلى أن تقدم في صيف سنة ١٩٤٤ بطلب إلى رئيس الوزراء "مصطفى النحاس" باشا يطلب "النحاس" إليه "الاعتراف بالاتحاد كممثل للشعب اليهودى في مصر". وكان أن طلب "النحاس" باشا إلى وكيل وزارة الداخلية \_ "حسن رفعت" باشا \_ أن يستدعى زعماء الاتحاد الصهيونيي في مصر وأن يبلغهم "أن الحكومة المصرية ترفض طلبهم ، وأكثر من ذلك فإنها قررت وقف نشاطهم".

وكان "النحاس" باشا وقتئذ مشغولا في عملية إنشاء جامعة الدول العربية . وكان قد دعا إلى مؤتمر لرؤساء الحكومات العربية ينعقد في قصــر "أنطونيادس" بالإسكندرية للفراغ من إقرار نص ميثاق جامعة الدول العربية وتوقيعه . ومن الغريب أن رد الاتحاد الصهيوني على رفض "النحاس" باشا التصريح له بالعمل رسميا كان الترتيب مع جماعة "شتـيرن" في فلسطين لنسف قصر "أنطونيادس" يوم الاحتفال بالتوقيع .

وكان المحرك للعملية هو "جابوتنسكى" نفسه ، وكان أهم المولين لنشاطها رأسماليا يهوديا فى مصر هو "ليون كاسترو" (الذى أصبح بيته على نيل الجيزة فيما بعد مسكنا للرئيس "أنور السادات") .

إن محاولة نسف قصر "أنطونيادس" بمن فيه يوم توقيع ميثاق جامعة الدول العربية لم تنجح . وكان أن تحولت منظمة "شتيرن" إلى هدف آخر نجحت فى تنفيذه بالفعل ، وهو اغتيال اللورد "والتر موين" الوزير البريطانى المقيم فى الشرق الأوسط . وكان السبب فى قتله هو معارضته لمشروع هجرة مائة ألف يهودى من أوروبا إلى فلسطين .

ومن المفارقات أن اللورد "مويـن" قتـل أمام مدخـل بيـت كـان يسـتأجره سـكنا لـه فـى الزمالك ، وكان صاحب البيت هو "داود عـدس" ، وهو مليونير يهودى أيضا .

ويظل هناك سؤال معلق وهو:

هل كان يهود مصر من دعاة إنشاء إسرائيل لتكون وطنا قوميا لليهود ، وهل كان في خيالهم أن تصل الأمور إلى ما وصلت إليه من علاقات مع مصر ؟

إن السؤال محير لأن الإجابة عليه بطريقة قاطعة تكاد تكون مستحيلة ، وربما كان الأقرب إلى الحقيقة هو القول بأن يهبود مصر كانوا متعاطفين مع فكرة هجرة اليهبود إلى فلسطين ، لكنهم كانوا يحبون حياتهم في مصر ولا يريدون استبدالها بأى حياة أخرى ولا حتى في الوطن الموعود . ولعل شائهم في ذلك كان شأن غالبية يهبود أوروبا ، يهمها مساعدة المهاجرين من اليهود ، لكنها لا تريد أن تلحق بهم في أى مكان ، بل تفضل الحياة حيث هي .

ومن المحتمل أن بعض اليهود المصريين لم يجدوا تضاربا فى السولاء بين رغبتهم فى قيام دولة يهودية ، وبين حياتهم فى دولة مصرية عربية أعطتهم مستوى من الحياة يصعب عليهم أن يتصوروه فى أى مكان على الأرض .

وعندما بدأ توجه مصـر إلى هويتها العربية يظهـر ، فإن معظم يهود مصــر حاولوا بكل جهدهـم أن يضغطـوا لتقليـل سرعـة الحركـة .

وفى ذلك الوقت كان الحاخام "ناجوم" أفندى على اتصال دائم بالملك "فاروق" ، وتكررت لقاءاته مع رئيس الديوان الملكسى بالنيابة "حسن يوسف" باشا . بل إن لقاءاته تكررت مع الملك "فاروق" نفسه . وقد حاول الحاخام الأكبر في إحدى المقابلات التي حضرها "حسن يوسف" باشا ـ وكتب تقريرا عنها أودع في سجلات قصر عابدين ـ أن يقنع الملك بأن القدس حق لليهود .. "المسيحيون تركوا القدس وذهبوا إلى روما ، والمسلمون غيروا توجههم إليها وتحولوا إلى مكة ، وأما اليهود فقد بقوا طول العمر يبكون ضياعها" .

والغريب أنه حينما كان الحاخام الأكبر يتغيب فإن العمل على تهدئة الأمور كان ينتقل إلى عشيقات الملك اليهوديات ، سواء فى ذلك "إيرين كيونيللى" أو واحدة أخرى علا نجمها وتنوعت صلاتها فى ذلك الوقت وهى "يولندا هامر" التى أوقعت فى نفس الفترة سياسيا عربيا بارزا فى غرامها ، وهو السيد "تقى الدين الصلح" وكان يومها مساعدا للأمين العام لجامعة الدول العربية (ولم يكن قد تروج بعد) .

وتولت عائلتا "موصيرى" و"قطاوى" ترتيب لقاءات مع ساسة مصريبين شارك فيها "دافيد بن جوريون" (أول رئيس لوزراء إسرائيل) بنفسه ، وكذلك شارك فيها "موشى شرتوك" (أول وزير لخارجية إسرائيل) ، و"ناحوم جولدمان" (رئيس المجلس الصهيونى العالمي) ، و"إلياهو ساسون" (المستشار الشرقى للوكالة اليهودية) .

وفى نفس الوقت كان الدكتور "ماجنس" مدير الجامعة العبرية يقود دعوة موجهة إلى مجتمع المغكرين والأدباء المصريين تدعوهم إلى المشاركة وبحث مستقبل مجتمع البحر الأبيض، وتوافق ذلك مع استعداد أسرة "هرارى" لإصدار مجلة "الكاتب المصرى" التى رأس تحريرها الدكتور "طه حسين". ومن السخف أن يزعم أحد ـ كما يحلو للبعض الآن ـ أن الدكتور "طه حسين" كان يعمل لليهود. وإنما الصحيح ـ وهذا هو السياق التاريخى للحوادث ـ أن عميد الأدب العربي كان شريكا في الاعتقاد ـ سواء كان الخلاف أو الاتفاق معه ـ بانتماء مصر إلى مجتمع البحر الأبيض ، وتلك هي رسالته في كتابه الهام عن مستقبل الثقافة المصرية. ويمكن أن يقال أيضا ـ وللانصاف ـ إن أسرة "هرارى" نفسها لـم تكن متآمرة في تصورها بأن مصر لا علاقة لها بمشكلة فلسطين لأن انتماءها الغالـب هـو إلى ثقافة البحر الأبيض المتوسط.

وفى نفس الوقت أيضا فإن الأحزاب الشيوعية الثلاثة تحت قيادة زعمائها ، وكلهم من اليهود ، كانت تسعى لتعطيل الاندفاع من موقف آخر طبقى ، وكانت حجتها أن الصراع هو فى حقيقته بين الرأسمالية العربية والرأسمالية اليهودية ، وأن ضحاياه هم المهاجرون العائدون من التيه فى فلسطين ومعهم الطبقة العاملة فى مصر ، وكلاهما - المهاجرون اليهسود والعمال المصريون ما يجب أن يتحالفوا معا ضد الرأسمالية المحليمة المرتبطة بالرأسمالية العالمية .

وكانت المشكلة أعقد من هذا كله سواء في ذلك القصور ، أو الشركات ، أو الجامعات، أو دور النشر ، أو الخلايا الشيوعية !

### فرانكلسين روزفلــــت

" أمريكا هي إسرائيل الموعسودة وليستت فلسطين "

( الصيحة بين موجات الهجرة اليهودية الأولى إلى العالم الجديد )

من المصادفات التاريخية اللافتة للنظر أنه في الوقت الذي ظهر فيه دور مصر في العالم العربي وبدأت هي نفسها تدرك هويتها ودورها معه كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدخل إلى تجربة مماثلة . فمن خلال تجربة الحرب العالمية الثانية أدركت الولايات المتحدة وقبلت أن تقوم بدور في العالم ترددت طويلا في قبول مسئولياته متوهمة أن مستقبلها مكفول وراء عازل المحيط الأطلنطي من الشرق والمحيط الهادي من الغرب .

وفى حين أن يهود مصر كانوا يحاولون تعويق وصول مصر لإدراك هويتها ودورها ، فإن يهود الولايات المتحدة كان لهم دور مماثل في تأثيره ، وإن اختلف اتجاه حركته .

كانت الحركة الصهيونية منذ البداية تركز بشدة على أوروبا لأسباب متعددة ، منها أن أوروبا كانت فى ذلك العصر مركز القرار الدولى . ثم إن أفكارها المتمثلة أساسا فى الثورة الفرنسية بكل ما قالته عن المساواة بصرف النظر عن الدين والعرق واللون ، كانت من الأفكار المؤثرة بشكل ما فى الفكر الصهيونى . ثم أضيف إلى ذلك دور "نابليون" وورقته اليهودية ، ولحق بذلك دور بريطانيا فى الشرق الأوسط الذى تبنى ورقة "نابليون" اليهودية ، ثم إن بريطانيا أصبحت الدولة الحامية لليهود ، وهى الراعية لمشروع دولتهم فى فلسطين ، الأمر الذى عبر عنه "وعد بلفور" الذى أصبح أساسا عمليا لفكرة إقامة دولة يهودية فى فلسطين .

فى تلك الحقب كانت الولايات المتحدة الأمريكية تبدو بعيدة ، وكانت هناك أسباب موضوعية تجعل يهودها بعيدين بمسافة ما عما كان يجرى فى أوروبا . وكانت الأسباب الموضوعية لهذه الحالة تتمثل أساسا فيما يلى :

١ - إن عناصر الهجرة الأوروبية الأولى إلى أمريكا كانت أصلا من العناصر الأنجلو - ساكسونية ، ودافعها إلى الهجرة - ضمن أسباب أخرى اقتصادية - دافع دينى متشدد متأثر بالإنجيل وبما فيه من مسئولية اليهود عن صلب "المسيح" . وفي الحقيقة فإن كراهية اليهود كانت جزءا من ثقافة هؤلاء المهاجرين الأول إلى العالم الجديد . وكانت موجات الهجرة الأولى تلك متجهة إلى الجنوب الأمريكي الذي أصبح بالفعل معقلا للأنجلو ساكسونية .

٢ - إن موجات هجرة يهودية لحقت بالهاجرين الأنجلو - ساكسون الأول . والحاصل أن موجات الهجرتين الثانية والثالثة إلى أمريكا كانت في معظمها من شرق أوروبا، واليهود عنصر رئيسي فيها . وكان وجود اليهود من هذه الموجات مركزا في المدن وعلى السواحل . فاليهود بتجربتهم التاريخية قريبون من مجالات التجارة والمال ، وهذه موقعها المدن والمواني وليس العمن أو غنزو البراري البعيدة والخطرة في ذلك الوقعة باحتمالات الصدام مع سكان القارة القدامي من الهنود الحمر .

٣ - وعندما بدأت موجات الهجرة الكثيفة من شرق أوروبا في القرن التاسع عشر فإن أعدادا كبيرة من اليهود المهاجرين من الشرق اعتبروا أن "الأرض الموعودة" هي أمريكا وليست فلسطين. وهكذا فإن الحركة الصهيونية ، وبالذات على أيام "هيرتزل" ، نزعت إلى الشك في أن أمريكا مركز منافس أكثر منه مركزا مساعدا على مشروعها الصهيوني. وكان قلق المنظمات الصهيونية من البديل الأمريكي شديدا ، لأن اليهود الذين سبقوا بالهجرة إلى أمريكا بدءوا يكتبون إلى عائلاتهم و إلى أصدقائهم يدعونهم إلى القارة الجديدة وينصحونهم بأن أمريكا هي في الواقع "إسرائيل الموعودة". وكان ذلك يأخذ من المشروع الصهيوني ولا يعطيه . فاليهود الذين ذهبوا إلى أمريكا تخلوا تماما عن فكرة العودة إلى فلسطين وراحوا يدعسون غيرهم إلى التخلي أيضا .

\$ - وبطبيعة الحيوية التى اكتسبتها حركة المجتمع الأمريكى - مجتمع جديد تخلص من عقد التاريخ - والفرص فيه مفتوحة والامتيازات الطبقية لم تعرف طريقها إليه بعد - فإن أعدادا كبيرة من اليهود المهاجرين من شرق أوروبا راحوا يبرزون على سطح مجتمعات العالم الجديد خصوصا في مجالات المال والفئون والإعلام . وكانت قوة الحراك الاجتماعي في العالم الجديد تعطى لهؤلاء جميعا فرصا ظاهرة للتأثير لا يحتاج أصحابها كما هو الحال في أوروبا إلى إخفائها أو التنصل منها أو الاعتذار عنها إذا عرفت وبانت . وكان هؤلاء اليهود الأمريكيون يطمحون إلى زيادة أعدادهم تدعيما لمواقعهم في العالم الجديد كنوع من تعزير

قدرتهم التنافسية إزاء عناصر عرقية ودينية وطائفية أخرى وجدت لنفسها مكانا في قارة "الفرص المفتوحة".

و \_\_ وبعد ف\_ترة من المنافسة بين المركز الصهيوني الأوروبي الداعي إلى الهجرة الفلسطين وبين المركز اليهودى الجديد في أمريكا المطالب بالهجرة عبر المحيط، فإن الحركة الصهيونية في أوروبا أدركت أن عليها أن تتنازل أو تدخل في صدام يهودى \_ يهودى . ومع الاضطرابات التي سادت أوروبا في أعقاب حـرب السبعين ، فإن الحركة الصهيونية الأوروبية بدأت تدرك أن المركز اليهودى الجديد في أمريكا يمكن أن يكون قـوة دعم لها ، وليس مجرد منافس يعترض خططها ، خصوصا مع إدراك القيادة الصهيونية في أوروبا إلى حقيقة أن هناك قدرة استيعابية محـدودة لفلسطين ، ثم إنه ليس من مصلحة المهاجرين اليهود حصرهم جميعا في الشرق . وكان مما ساعد على مـد الجسور بين يهود أمريكا وبين الحركة الصهيونية في أوروبا ظهـور عـدد من الشخصيات اليهودية المؤثرة في المجتمع الأمريكي ، وهي شخصيات تستطيع بعقيدتها الدينية وولائها العرقي أن تصبح مددا لليهود في دولة تقوى اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بسـرعة كبيرة . وهكذا فإنه في منوات ما بين الحربين أصبح يهود أمريكا قوة دعم مادي ومعنوى مفيد للحركة الصهيونية الأوروبية . لكن الأمر حتى ذلك الوقت لم يتعـد كتابة المقالات وإقامة الحفلات وجمع التبرعات .

وكان أقصى ما حاولته الجهود الصهيونية للتأثير على الرأى العام فى أمريكا هو محاولة تصوير حلم إسرائيل وكأنه تكرار للمغامرة الأمريكية الكبرى : هجرة من الاضطهاد ـ حركة استيطان فى أرض جديدة ـ خطر عدائى من سكان محليين لا يحسنون استغلال الأرض التى يعيشون عليها ، ويمنعون الأقدر والأقوى من تحقيق حلم طموح ومشروع .

7 - ثم كانت نقطة التحول الكبرى المتمثلة في الحرب العالمية الثانية . فقد تقدمت الولايات المتحدة إلى المعركة ضد "هتلر" وهو العدو الرئيسي لليهود . وقد نجحت بريطانيا في تجنيد وتوجيه عداء اليهود الأمريكيين لـ "هتلر" للضغط على المجتمع الأمريكي ليرضى بالحرب مرة أخرى في أوروبا . وبالطبع فإن إنجلترا استخدمت يهود أوروبا والحركة الصهيونية القوية فيها كجسر اتصال مع يهود أمريكا . وأدى ذلك بدوره إلى لقاء حميم بين المركزين الأوروبي والأمريكي في الحركة اليهودية والصهيونية .

٧ - وأكثر من ذلك ، فإن دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى ساحة الحرب العالمية الثانية - وقيادة معسكر الحلفاء فيها بواقع الأمور - أتى بالولايات المتحدة إلى قلب الشرق الأوسط وهو من أهم وأخطر ميادين الحرب وساحاتها العسكرية والسياسية . وفى التفكير الأمريكي لعالم ما بعدد الحسرب - حتى مع استمرار معاركها - فإن الولايات المتحدة بدأت

محاولة لتعريف وتوصيف مصالحها في هذه المنطقة الغريبة عنها . وأظهرت الدراسات ـ وفقا لما تقول به الوثائق الأمريكية ـ حقيقتين حول السياسـة الأمريكيـة في الشرق الأوسـط.

أولاهما ـ أن المنطقة سوف تصبح في مستقبل قريب جـدا أهـم منابع النفـط في وقـت تتضاءل فيه الموارد الأمريكيـة نسبيا وترتفع تكاليف استغلالها .

وثانيتهما ـ أن المنطقة هي قلب العالم الإستراتيجي بعد الحرب ، وبالتالي فهي مكان يتحتم على الولايات المتحدة أن ترتب نفسها لوجود طويل فيه ، كما أن عليها أن تخلق أسبابا وظروفا ملائمة لهذا الوجود الطويل على كل المستويات السياسية والاقتصاديسة والعسكرية .

٨ - ومع إدراك السياسة الأمريكية بأن مصالحها الغالبة مع العسرب حيث مواطسن البترول فإن تتابع الحوادث على مسارح العمليات في الشرق الأوسط وضعع بـ دورا وجدت من يرعاها فيما بعد . ذلك أن تقدم الفيلق الألماني بقيادة الماريشال "روميسل" في الصحراء الغربية ـ سنة ١٩٤٢ ـ حتى العلمين ، واستعداده بعد ذلك لاختراق دلتا النيسل إلى قناة السويس ثم إلى فلسطين ، أحدث قلقا هائلا بين اليهبود في العالم . فوصول جيوش "هتلر" إلى فلسطين كان كفيلا بتشتيت قرابة ربع مليون يهبودي هاجسروا إليهسا واستوطنوا فيها .

كانت أمريكا قد شاركت في الحرب في ديسمبر ١٩٤١. ومع تقدم معركة العلمين ، ومع الخوف من تقدم "روميل" إلى فلسطين ، فقد بدأت صيحة يهود العالم مع متوافقة مع إلحاح إنجلترا وبقية الحلفاء الأوروبيين م بضرورة العمل على وقف زحف "روميل" فورا نحو قناة السويس وفلسطين . وهكذا فإن أول ظهور للدبابات الأمريكية كان على مسرح الشرق الأوسط مشاركة في معركة العلمين . كما أن السلاح الأمريكي وصل إلى الفيلق اليهودي الذي توجه بسرعة إلى فلسطين . ثم إن الأسلحة الصغيرة الأمريكية بدأت توزع على المستوطنين في المستعمرات حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم إذا وصل الغزاة الألمان إلى أسوار مستعمراتهم في فلسطين .

كان واضحا فى ذلك الوقت أمام الحركة الصهيونية وغيرها ممن تعنيهم موازين القــوى فى العالم ، أن الولايات المتحدة الأمزيكية سوف تخرج من الحرب العالمية الثانية متربعة على قمة العالم سواء من الناحية الاقتصادية أو العسكرية ، أو التأثير الدولي الواسع بما فــى

ذلك سلطة رسم خرائط ما بعد الحرب. وكان على الحركة الصهيونية أن ترتب نفسها لهذه الحقيقة الجديدة الحاكمة في عالم متغير. وكانت وسيلتها التي طرحت نفسها تلقائيا ومنطقيا ـ هي أن يكون يهود أمريكا هم الجسر الذي يعبر عليه مشروع إقامة الوطن اليهودي في فلسطين من أحضان أوروبا إلى حضن أمريكا.

ومن الواضح أن يهود أمريكا أصبحوا على استعداد لأسباب كثيرة :

- بينها بداية معرفة تبلورت لديهم بما حدث لليهود فى ألمانيا ثم فى أوروبا التى خضع معظمها للاحتلال النازى سنوات الحرب. وكانت المعلومات فى هذا الشأن متوفرة من قبل الحرب عن طريق موجة الهجرة فى الثلاثينات، وقد حملت إلى الشواطئ الأمريكية يهودا من طراز "ألبرت آينشتين" وحتى طراز "هنرى كيسنجر". ثم لحق بذلك ما تسرب من معلومات عما كان يجرى وراء دخان الحرب.
- ومن نتيجة ذلك أنه تولد لدى يهود الولايات المتحدة إحساس بنوع ما من عقدة الذنب ، وظنوا أن في استطاعتهم التعويض عنه بدمج شبه كامل بين الحركة الصهيونية في أوروبا وبين نظيرتها الأمريكية التي كانت قوتها تتنامي .
- ولم تكن الحركة الصهيونية في أوروبا تريد من يهود أمريكا مجرد حفلات تجمع فيها التبرعات ، وإنما كانت تريد منهم أن يحملوا قوة الولايات المتحدة أو الجزء الأكبر منها وراء المشروع الإسرائيلي ، وذلك بالتأييد السياسي والدعم العملي اقتصاديا كان أو عسكريا .
- وكانت أهم مقولات الحركة الصهيونية الأوروبية لنظيرتها الأمريكية فى تحديد الواجبات المستقبلية هى القول بأن "يهود أوروبا استطاعوا الحصول على الوعد بالدولة وعد بلغور وقد أوشكوا على تحقيق قيام الدولة بمقتضاه ، وعلى يهود أمريكا أن يستكملوا الطريق بتحقيق هدفين تحددا بوضوح ، وهما :
  - ١ تأكيد وتثبيت قيام الدولة .
- ٢ تحقيق اعتراف العرب بقيامها باعتبار أن ذلك هو الضمان الشرعى الوحيد لبقائها.
   فمن المكن للطرف الأقوى أن يفرض على طرف أضعف منه أمرا واقعلما يريده، لكن ذلك لا يحقق لهذا المراد شرعيته ، وإنما تستقر الشرعية حين يقدم الضعيف اعترافه بالأمر الواقع حتى وإن كان مفروضا عليه .

كان اجتماع "بلتيمور" هو الموعد الذى التقت فيه كل التنظيمات الصهيونية فى أوروبا وفى أمريكا . إن "بلتيمور" فندق صغير فى نيويورك قدر له فيما بين ٩ - ١١ مايو سنة ٢ ١٩٤١ أن يشهد امتزاج الصهيونية الأوروبية مع الصهيونية الأمريكية لتكون من الاثنتين قوة واحدة وراء مشروع الدولة اليهودية فى فلسطين . ثم أن يكون هذا المشروع تحت رعاية وحماية القوة الجديدة البازغة فى العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية .

كان لقاء الحركة اليهودية (الصهيونية) الأوروبية مع الحركة اليهودية الأمريكية ـ (التسى انتقلت إليها العدوى الصهيونية بسرعة) ـ لقاء شديد الخطورة فسى تاريخ اليهود وإسرائيل عموما . فقد كانت لكل من هاتين الحركتين صفاتها وخصائصها :

- فاليهودية (الصهيونية) الأوروبية كانت بالدرجة الأولى نخبا مثقفة اشتغلت طويلا بالفلسفة ، وأطالت التفكير في التاريخ وانتقت منه ما شاءت ، وكتبت مذكرات بآراثها وألفت كتبا ، كما أنها كانت تضم مجموعات من كبار الرأسماليين الذين يفضلون العمل بهدوء ومن وراء الستار . وكان معظمهم من رجال البنوك الذين يفضلون أن يكون تأثيرهم بعيدا عن الأضواء . وكانت صلة الفريقين (المثقفون والرأسماليون) بالسياسة صلة بالهمسس وبالطرق غيير المباشرة في معظم الأحيان ، وباتصالات خفية مع رؤساء الوزارات في إستانبول أو القاهرة .
- وأما اليهودية (الصهيونية) الأمريكية ، فإنها كانت من نــوع آخـر . كان توجهها عمليا لا يتوقف كثيرا أمام النظريات . وكانت منشئة أكـثر منها متفلسفة ، وكانت قادرة على التأثير الجماهيرى المباشر عن طريق التصاقها بمجالات الفنـون والإعــلام والنشــر . وفوق ذلك فإن المجتمع الأمريكي أعطاها الفرصــة لتتصـرف دون عقـد . وقد لاحــظ "بــن جوريون" نفسه هذا الاختـلاف بـين يهـود أوروبا ويهـود أمريكا ، وعـبر عنه بقوله "إن اليهودي الأوروبي تعـود أن يكتم مشاعره إذا أحـس بالتمـييز ضـــده ، وعلى عكـس ذلك فإن اليهودي في أمريكا مستعــد لأن يصرخ بأعلى صوت إذا أحـس بشبهـــة تميـيز ولو من بعيــد".

وشاركت فى مؤتمر "بلتيمور" ستمائة شخصية من أوروبا وأمريكا . وحضر "حايسيم وايزمان" و"دافيد بن جوريون" و"ناحوم جولدمان" . وكان عليهم أن يعطوا لليهود الأمريكيسين فكرة كاملة عما تحقق فى المشروع الصهيوني منذ بدايت وحتى الآن . وحضر من اليهود

الأمريكيين عدد كبير من الرجال البارزين فى الحياة العامة فى الولايات المتحدة ، وبينهم "ليون جيلمان" و"لويس ليبسكى" و"إسرائيل جولدشتاين" والحاخام "أباهيلل سيلفر" وغيرهم. ثم اتخذ المؤتمر مجموعة قرارات أعلنها وسط حملة إعلامية وسياسية كثيفة .

كان إعلان "بلتيمور" عملية تأكيد لما حققته الحركة الصهيونية فى أوروبا حتى الآن من الهجرة إلى الاستيطان إلى وعد بلفور إلى وضع قوائم بناء مشروع الدولة فعلا فى الفترة اللاحقة وحتى قيام الحرب العالمية الثانية . وهنا لم ينس المؤتمر أن يشيد بجهد الفيالق اليهودية فى ميادين القتال مما يعطى للدولة اليهودية المنتظرة حقا لا ينازع فى صياغة عالم ما بعد الحرب .

وكان هذا حديث الماضى . وانتقل بيان "بلتيمور" بعده إلى حديث الستقبل ، فبدأ فى المادة الثامنة منه بإعلان مؤثر يقول "إن هناك نظاما عالميا جديدا سوف ينشأ بعد انتهاء هذه الحرب . وفى ظل هذا النظام العالمي الجديد فإن الصلة بين الشعب اليهودي وبين أرضه فى فلسطين لا بد أن تتأكد وتحقق ذاتها بقيام دولة إسرائيل لتعطى اليهود حقوقهم التي هي مطلب شرعي وتاريخي لهم بعد ألفي سنة من الغياب في التيه . ثم مضى بيان المؤتمر يحدد ثلاثة أهداف للمستقبل القريب يتحمل مسئوليتها يهود أمريكا أكثر من غيرهم :

- ١ \_ فتح أبواب الهجرة في فلسطين أمام اليهود دون أي قيود يضعها طرف محلى أو دولي .
- ٢ ـ ضرورة مساعدة المجتمع الصهيوني في إنشاء الدولة ، وذلك عن طريق مساعدات مادية وسياسية وعسكرية كافية لتحقيق هذا المطلب .
- ٣ ـ اعتبار الدولة اليهودية المنتظرة جزءا من بناء العالم الديمقراطى الجديد الذى ستكون قيادته دون منازع للولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت هناك أصوات يهودية ارتفعت بالاعتراض على قرارات المؤتمر ، وتخوفها من احتمال أن يؤدى برنامج "بلتيمور" إلى إدخال يهود أمريكا في مشاكل كبيرة بعد الحرب. بما في ذلك ما يبدو من دلائل تشير إلى وجود حركة قومية عربية في المنطقة سوف تتصادم يقينا مع مشروع الدولة الجديدة . وهذا من شأنه أن يرج يهود فلسطين ويهود العالم وراءهم في حرب ممتدة لأن أي ادعاء بالعودة بعد ألفي سنة من الغياب يفرض على العائدين ـ أرادوا ذلك أو ترددوا دونه ـ أن يزيحوا و"يكنسوا" حيزا يتسع لهم في منطقة ملأها التاريخ بأقوام جدد عاشوا فيها وانتموا إليها وأصبحوا كل نسيجها الوطني .

لكن أصوات التحفظ والاعتراض ضاعت في الهواء ، وأقرت معظم التجمعات اليهوديسة في الولايات المتحدة قرارات مؤتمر "بلتيمور" ، وخرجت نشيطة تتبناها وتعمل على تحقيقها.

وكان الرئيس الأمريكي "فرانكلين ديلانو روزفلت" على وشك أن يرشح نفسه للرئاسة لمرة رابعة ، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية . وكان منافسه الجمهوري في هذه الانتخابات "ويندل ويلكي" صاحب نظرية شهيرة لخصها في كتاب أصدره في ذلك الوقت بعنوان "عالم واحد" ، مؤداها "أن العالم خارج بعد تجربة الحرب العالمة الثانية إلى قرية عالمية واحدة" . وكانت دعوة "ويلكي" تلقى استجابة . والحسرب ضد "هتلر" على وشك أن تنتهي بانتصار الحلفاء . وكان "روزفلت" في حاجة إلى كل الأصوات و إلى كل أدوات التأثير و إلى كل الأموال اللازمة لدعم حملته الانتخابية .

وتوجه "روزفلت" يطلب مساعدة عدد من الشخصيات اليهودية بينهم "ستيفن وايسز" (وهو حاخام شهير) ، و"فيلكس فرانكفورتر" (وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا) ، و"برنارد باروخ" (وهو أقرب المستشارين إليه) ، و"هنرى مورجنتاو" (وهو وزير خزانته) . وربما كانت تلك أول مرة في التاريخ يمارس فيها اليهود دورا منظما في معركة انتخابات لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

ويمكن أن يقال إن "روزفلت" كان واقعا تحت تأثيرين متناقضين:

- دينه الانتخابي لقوة اليهبود ماثل أمامه ، من ناحية .
- ومن ناحية أخرى فإن خبراء وزارة الخارجية ، مضافا إليهم مجموعة من أصحاب شركات البترول ، يلفتون نظره إلى أهمية المصالح الإستراتيجية والبترولية للولايات المتحدة في الشرق الأوسط ، وكلها واقعة في بلاد عربية .

وبدأ "روزفلت" يحاول أن يجد لنفسه خطا وسطا ، وكان ذلك صعبا لأن الدين الانتخابى لليهود لم يكن قاصرا على رئيس الولايات المتحدة ، وإنما امتد تأثيره إلى كثيرين من أعضاء الكونجرس . وكانت تلك نشأة ما عسرف باسم "اللوبى الصهيونى" (٢٠)

 <sup>(</sup>۲) كلمة "لوبى" (lobby) تعنى مداخل القصور أو الفنادق الكبرى وممراتها ، وهـى بذلك ترمـز إلى وكـــلا،
 ووسطاء المصالح التى تتعقب الساسـة عند دخولهم أو خروجهم من الاجتماعات لتنفـــرد بهـم دقيقــة أو دقيقتـين .
 تهمـس إليهم بالكلمات أو بالوعود إذا ما سايروا وساعـدوا .

وكانت معركته الأولى هي فتح أبواب فلسطين للهجيرة اليهودية لكي تقوم "دولة إسرائيل"!

وأصبح اللوبى الصهيوني في الولايات المتحدة ظاهرة غريبة حتى بين جماعات الضغط التي عرفتها الحياة السياسية الأمريكية .

كانت هناك من قبل فى الولايات المتحدة جماعات ضغط تنتمى إلى أصول أوروبية من حيث جاء المهاجرون إلى العالم الجديد وحاولوا أن يحافظوا على شىء من الهوية والصلة بأعراقهم القديمة . كانت هناك مجموعة الضغط الأيرلندية ومعقلها ولاية "ماساشوسيتس" ، ومجموعة الضغط الإيطالية ومعقلها ولاية "كاليفورنيا" .. إلى آخره .

لكن مجموعة الضغط الصهيونية كانت كيانا مختلفا ، فهو يمثل بلدا لم يصل منه مهاجر إلى أمريكا ، ولن يعود منه مهاجر إلى الشرق الأوسلط ، والكل لا يعرف لغته ، وحتى أجداد الأجداد من المهاجرين اليهود لم يروه بأعينهم ، ولا يتذكرون منه أو عنه شيئا !

# مصطفيتي النحيياس

"قل للنحاس باشا إننى لم أتحدث مطلقا عن دولة يهودية فى فلسطين " ( تعليمات من وزير الخارجية الأمريكى إلى وزيره المفوض فى القاهرة )

كانت المعركة الأولى التى خاضتها الجماعات اليهودية الصهيونية فى الولايات المتحدة هى معركة فتح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية ، وإلغاء الحدود التى وضعتها السياسة البريطانية فى ظروف خطر الحرب العالمية ، ثم وقوع هذا الخطر فعلا . وكانت السياسة الرسمية الأمريكية تتفهم الدواعى البريطانية إلى وضع هذه الحدود ، لكن الجماعات اليهودية الصهيونية لم تكن على استعداد لتفويت الفرصة السائحة بصرف النظر عما تراه السياسة الأمريكية من اعتبارات . وفى واقع الأمر فإنه لم يكن هناك خلاف كبير على الهدف ، ولكن الخلاف كان على الأسلوب بما فى ذلك ملاءمة التوقيت . وهكذا بدت خطا السياسة الأمريكية مرتبكة ، ويظهر ذلك أكثر ما يظهر من دراسة لبعض وثائق البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية سنة 1924 :

● وثيقة رقم ١/٢٣٧٣ ن ٨٦٧ مذكرة من أدولف بيرل (مساعد وزير الخارجية الأمريكي) التاريخ: ٢٨ يناير ١٩٤٤

عزيـزى الوزيـر،

أرفق لكم مع هذه المذكرة نص مشروع القراريين رقمى ٤١٨ و ٤١٩ المعروضين على مجلس الشيوخ ومجلس النواب ، وهما بنفس الصيفة :

"الكونجرس قبرر:

الطلب إلى حكومة الولايات المتحدة بأن تبذل كل مساعيها الحميدة وأن تقوم بكافة الخطوات الضرورية لفتح أبواب هجرة اليهود إلى فلسطين ، وأن يكون لهم الحق في استعمار هذه البلاد وإنشاء دولة يهودية حرة ديمقراطية فيها ."

إن زعيم الأغلبية فى مجلس النواب جون ماكورمك وكذلك زعيم الأقلية جوزيف مارتن فى نفس المجلس اتصلا بى تليفونيا وأبلغانى بهذا المشروع ، وطلبا تقديمه لك .

إمضاء

أدولتف بسيرل

● وثیتة رقم ۱/۲۱۸۷ ن ۸۳۷

مذكرة عن حديث بين مساعد وزير الخارجية أدولسف بسيرل والوزير المفوض البريطاني السير رونالد كامبل . (٣)

التاريخ: ٣١ ينايس ١٩٤٤

جاء رونالد كامبل ليرانى ويتحدث معى فى شأن قرار الكونجرس بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة دولة يهودية فى هذا البلد . وقد بدأ كلامه معى بقوله إن الحكومة البريطانية لا تبود أن تعلق على عمل السلطة التشريعية الأمريكية ، ولكنه يريد أن يلفت نظرنا إلى أن الموضوع الذى تتعرض له القرارات يتضمن التزامات كبيرة بينها التزامات عسكرية . إن القرار البريطانى فى هذا الشأن سوف يكون متماشيا بالطبع مع الرغبات الأمريكية . لكن ذلك يقتضى أن تكون حكومة الولايات المتحدة على على عالم بالأعباء المترتبة على ذلك .

إمضاء

أدولف بسيرك

 <sup>(</sup>٣) وزير مفوض في السفارة البريطانية في واشنطن وقتها ، وفيما بعد سفير لبريطانيا في القاهرة ، وكان هو السفير الذي خلف اللورد "كيلرن" سنة ١٩٤٥ واستمر في القاهرة إلى ما بعد حبرب فلسطين

● وثیقة رقم ۶۶۷ ـ ۱۱/۲ ن ۸۹۷

مذكرة من وزير الحربية هنرى ستمسـون إلى السناتور كونلـى رئيس لجنـة العلاقات الخارجية بمجلس الشيـوخ .

التاريخ: ٧ فبراير ١٩٤٤

عزيلزي السناتور كونلي

تلقيت خطابك الذى يتضمن نص قرار الكونجرس بشأن فتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية بدون حدود . وأود أن ألفت نظرك إلى أن هذا القرار ينطوى على أمور مهمة بالنسبة لوزارة الحرب . ذلك أن أى صدام بين اليهود والعرب الآن سوف يتطلب الاحتفاظ بقوات عسكرية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ، في حين أن ضرورات الحرب ضد ألمانيا تقتضى توجيه هذه القوات إلى ميادين أخرى أكثر تأثيرا على مجرى الحرب .

إمضاء

هنري ستمسون

وبدأت بعض الدول العربية تتنبه إلى ما يجرى في واشنطن وتستشعر آثاره عليها. وتمضى الوقائع طبقا للوثائق:

• وثيقة رقم ١/٢١٩٣ ن ٨٦٧

مذكرة عن مقابلة بين إدوارد ستتنيوس وكيل وزارة الخارجية وكل من الوزيــر المفوض لمصر محمود حسن باشا والوزير المفوض للعراق على جودت .

التاريخ: ٩ فبراير ١٩٤٤

عزيىزى الوزيبر

حضر لقابلتي بناء على طلبهما كل من الوزير الفوض المصرى والوزيــر الفوض العراقي وقد دام لقائي معهما خمسا وعشرين دقيقة . إن الوزير المفوض المصرى بدأ الحديث بالإعراب عن قلق حكومته الشديد من قرار الكونجرس بشأن المشكلة الفلسطينية . وقد أخبرنى أنه التقى بالرئيس روزفلت عدة مرات فى الشهور الأخيرة وسمع منه تأكيدات عن أن كل موضوع فلسطين بما فى ذلك موضوع فتح أبوابها لهجرة اليهود سوف يؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب . لكن قرار الكونجرس الأخير يدخل عنصرا جديدا إلى الموضوع . وإن رئيس وزرائه مصطفى النحاس باشا طلب إليه الحصول منا على إيضاحات فى هذا الأصر .

وقد انضم الوزير العراقى إلى زميله المصرى ملحا على ضرورة تأجيل موضوع فتح أبوآب فلسطين للهجرة اليهودية للمناقشة بعد انتهاء الحرب.

ومن جانبى فقد شرحت للسيدين أن وزيـر الخارجيـة "كوردل هـل" يتـابع الموقف باهتمام وإننا نقـدر أنهما جـاءا إلينا بوجهـة نظرهـما .

إمضاء

إدوارد ستتنيوس

● وثيقة رقم ١/٢١٨٥ ن ٨٦٧

برقية من الوزير المفوض في بغداد لوى هندرسون إلى وزير الخارجية . بغداد : 14 فبراير 1414 الساعة السابعة مساء

### عزينرى الوزيس

طلبنى أمس رئيس الوزراء نورى (السعيد) باشا وقال لى إنه سوف يكون ممتنا لو قمت بإبلاغ حكومتى برقيا بالقلق الشديد من الضغط الذى تمارسه الجماعات الصهيونية على السياسة الأمريكية. وإن النفوذ الصهيوني المتنامى فى الولايات المتحدة قد يحمل إلى موقع القرار الأمريكي مسئولين واقعين تحت هذا التأثير الصهيوني ، مما يؤثر على العلاقات مع العرب ، ومما يخده المبادئ المعننة في ميثاق الأطلنطي وفي إعلان الأمم المتحدة. إن نورى باشا أشار إلى التأثير الصهيوني على أعضاء مجلس الشيوخ البارزين ، وهو أمر بدا في تصريحات السناتور واجنر والسناتور تافت والسناتور باركلي . وكلهم أيدوا في تصريحات تم نشرها على نطاق واسع ضرورة فتح الأبواب لهجرة اليهود إلى فلسطين . وقال نورى باشا إن

مثل هذه التصريحات سوف تخلق شعورا بالعداء ضد أمريكا ، وهو شعور قد تستغله الدعاية النازية ، وإنه سمع بنفسه من راديو برلين باللغة العربية تحريضا شديدا للعالم العربي بسبب هذه المسألة ضد الولايات المتحدة . وقال لى نسورى باشا إن العرب لا يملكون من وسائل التأثير في الكونجرس ما تملكه الجماعات الصهيونية ، لكنه يأمل أن تقوم الحكومة الأمريكية بما تراه لازما لعمل شيء من التوازن .

إمضاء لوي هندرسون

• وثيقة رقم ١٩٢٢٠٩ ن ٨٦٧
 برقية من القائم بالأعمال في دمشق فاريل إلى وزير الخارجية .
 دمشق : ٢٤ فبراير ١٩٤٤ الساعة الثانية بعد الظهر

استدعانى وزير الخارجية السورى إلى مكتبه وسلمنى رسالة احتجاج صدر بها قرار من مجلس النواب السورى محال إليه من فارس الخورى رئيس المجلس وهو احتجاج موجه إلى الكونجرس الأمريكي . النص كما يلي :

"إن قرارات الكونجرس الأمريكي بشأن قيام دولة يهودية في فلسطين توجه ضربة مميتة إلى الحقوق العربية . وإن الدول العربية جميعها التي وضعت مواردها في خدمة الحلفاء لتحقيق النصر تشعر بالخيانة من أشر هذه القرارات التي تراها مخالفة لكل المبادئ المعلنة في ميثاق الأطلنطي . إن إعطاء ميزات لليهود على حساب العسرب لا يمكن تبريره أو قبوله ، ونحن نطلب أن توضع الحقوق العربية في فلسطين موضع اعتبار قبل أي قرار ."

إن وزير الخارجية السورى الذى سلمنى هذا القرار أضاف أن حكومته تشارك مجلس النواب السورى فيما أعرب عنه من مشاعر وآراء ، وإنه يأمل أن تأخذ الحكومة الأمريكية ذلك كله مأخذ الجد وتعالج الأمر باهتمام ومسئولية .

كان الجيش الأمريكي بعيدا عن تأثيرات جماعات الضغط اليهودى والصهيوني حتى ذلك الوقت ، ولم يكن في صف العرب بالطبع ، ولكن العنصر الوحيد الذى يحكمه وقتها هو الضرورات العسكرية ، وكان الجيش الأمريكي متخوفا من فتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين \_ وإنما لأسبابه الخاصة \_ وتتواصل الوثائق :

### ● وثیقـة رقم ۲٦٤٤ ـ ۱/۲۰ ن ۸۹۷

مذكرة من مساعد وزير الحربية (جـون ماكلــوى) إلى مساعد وزيـر الخارجيـة (لونـج).

واشنطت: ٢٦ فبرايس ١٩٤٤

إلحاقا بحديثى التليفونى معكم فإننى أرسل لكم الآن مذكرة رفعتها إلى الجنرال مارشال (رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة) تمهيدا للقائم مع عدد من أعضاء الكونجرس.

#### المذكسرة

إن قرارات الكونجرس بشأن فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية غير محدودة سوف تلقى علينا مسئوليات كبيرة عند تنفيذها ، شم إننا نلاحظ أن هذه القرارات أجرت نقلة واضحة بين ما ورد في وعد بلفور عن إنشاء وطن قومن لليهبود في فلسطين (National Homeland) ، وهي تتحدث الآن عن دولة يهودية في فلسطين .

إن قرار الكونجرس بكل ما يحتويه سوف يزيد من التوتر بين العرب واليهبود في فلسطين، وكلاهما الآن يملك كميات كبيرة من الأسلحة. وقد حدثت بالفعل هجمات بالقنابل على مكاتب الهجرة اليهودية التابعة للحكومة البريطانية في حيفا وفي القدس وفي تل أبيب. وليس من صالح الولايات المتحدة زيادة التوتر الآن. ولا بد أن نضع في الاعتبار عدة عوامل بينها:

- ١- إن الحلفاء لديهم قوات عسكرية كبيرة فى المنطقة الآن وهم يريدون نقلها إلى ميادين أخرى. وهم يسعون إلى تخفيف التزاماتهم فى هدذه المنطقة وإعطاء الأولوية لميادين أخرى مثل شمال إيطاليا وعمليات أخرى.
- ٢ ـ إن قوات أمريكية مسلحة موجـودة في العـالم الإسلامي كلـه وليس فقط في
   فلسطين. وفي العـالم الإسلامي حول البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا فإن

قضية فلسطين قد أصبحت لها حساسية خاصة . وهناك اضطرابات بالفعل بين قبائل مراكش ، ومع أن هذه الاضطرابات ليست لها علاقة مباشرة بفلسطين ، إلا أن الدعاية الألمانية قد تستغل القضية لزيادة النار اشتعالا .

- ٣- إن خطوط مواصلاتنا الحيوية تجرى آمنة في كل منطقة الشرق الأوسط، ومن المحتمل أن تتعرض للخطر في حالة ظهبور انحياز أمريكي مبكر لطالب اليهود في فلسطين.
- إن خبط إمداداتنا الإستراتيجية لروسيا يمبر عن طريق الخليج الفارسي وعن طريق الشرق الأوسيط. وهذه كلها أماكن يقطنها مسلمون. وقد تتعسرض إمداداتنا لمشاكل عدائية في حالة ظهور انحيازنا لليهود.
- إن الشرق الأدنى منطقة مهمة كقاعدة لأى عمليات نقوم بها فى أوروبا. وخط
  الأنابيب من العراق إلى البحر الأبيض هو شريان حيوى مهم لا يصح تعريضه
  لخطر أى قلاقل.
- ٢- وأنا لا أريد أن أبالغ في الماعب التي تواجهنا ، لكني أعرف أننا على اتصال بالملكة العربية السعودية بشأن بناء خط أنابيب بترول إلى البحر الأبيض.
   وأخشى أن تتعطل مفاوضاتنا مع السعوديين إذا ما ظهر انحيازنا للمشروع الصهيوني .

أردت أن أحيطك علما بهذا ، وأنا على استعداد لإضافة أى نقط أخرى قد تراها مناسبة .

إمضاء جــون ماكلــوى

L

وانضم الملك "عبد العزيز آل سعود" إلى مصـر وسوريا والعراق ، كما انضمت دول عربية أخرى تعطى للموقف العربى وزنا إضافيا يحوله إلى لقاء إجماع عربى . ويستمر حديث الوثائق :

● وثیقة رقم ۱۱/۲۲۱۰ ن ۸۲۷

برقية من الوزير المفوض المقيم في الملكسة العربيسة السعودية (مسوس) إلى وزير الخارجيسة .

جدة : ٧٧ فبراير ١٩٤٤ الساعة الحادية عشرة صياحا

عزينزى الوزيس

جاء إلى مقابلتى وزير المالية عبد الله السليمان وكان يحمل معه برقية تحمل أمرا تلقاه من الملك بن سعود حول موضوع فلسطين ، وقد قرأه لى على النحو التالى:

"قابل الوزير الأمريكي في جدة وأخطره بأن الأخبار التي سمعناها أقلتننا وسيكون لها أثر سيئ على الجميع. ونحن نعتقد أن البت في موضوعات تتصل بفلسطين الآن غير مطلوبة، وسوف تثير المشاعر وتحدث البلبلة. ونطلب منه إبلاغ حكومته بأن صداقة العرب مع الولايات المتحدة لا بد أن تثبت نفسها الآن، وأن تقوم الحكومة الأمريكية الصديقة بإظهار حسن نواياها."

● وثیقة رقم ۱/۲۲۱۷ ن ۸۹۷

برقية من القنصل العام في بيروت (وادزورث) إلى وزير الخارجية .

بيروت: ٢٨ فبراير ١٩٤٤ الساعة الثانية عشرة ظهرا

استدعائى وزير الخارجية سليم تكلا وسلمنى مذكرة تعرب عن قلقه من القرارات الموالية للصهيونية ، كما تحمل أيضا نص قرار صادر عن مجلس النواب اللبنانى يؤكد اهتمام اللبنانيين بمصير الأرض المقدسة ، وخطر قيام دولة يهودية على مسيحيى لبنان ومسلميه على السواء . وأرفق لكم نص المذكرة .

إمضاء

وادزورث

● وثيقة رقم ٣٤٤ ـ ١٠١/٣ ن ٨٦٧

رسالة من الأمير عبد الله أمير شرق الأردن إلى الرئيس روزفلت .

عمان: ٣ مارس ١٩٤٤

#### فخامة الرئيس فرانكلين روزفلت

إن ما يدور في الكونجرس الأمريكي بشأن فلسطين وإقامة دولة يهودية فيها سبب لنا أسى قلبيا عميقا سرى في كل الشرق. وأنا مقتنع أن الكونجرس لا يملك معلومات كافية عن القضية. وأرجوك أن تتذكر الاحترام العظيم والإعجاب الشديد الذي نحتفظ به لكم وللشعب الأمريكي. إنني ألفت نظر فخامتكم إلى هذه الأمور باعتبار أن بلدى نفسه مجاور لفلسطين ، شم إننى أذكره كصديق وفسى للأمم المتحدة.

إمضاء الأمير عبد الله

وفى ذلك الوقت بدأ اللوبى الصهيونى الأمريكى يشعر بالضغط العربى المنسق ، ويشعر أيضا بأن عناصر من وزارتى الخارجية والدفاع الأمريكيتين تبدى تفهما لوجهة النظر العربية حتى وإن اختلفت الأسباب . وهكذا يـوم ٩ مـارس ١٩٤٤ توجـه اثنان من زعماء الحركة الصهيونية إلى مقابلة الرئيس "فرانكلين روزفلت" في البيت الأبيض وتحدثا إليه ، ثم خرجا من عنده ومعهما تصريح خولهما إعلانه رسميا . وقد أعلناه بالفعل عند مدخل البيت الأبيض ، وكان نصه ـ طبقا لبرقية لوكالة "رويـتر" صادرة من واشنطن في نفس اليـوم (٩ مارس ١٩٤٤) ـ كما يلى :

" إن الحاخامين الدكتور ستيفن وايـز والدكتـور أباهيلـل سيلفـر ممثلين عـن الحركة الصهيونية الفلسطينية (١١) قابـلا الرئيس روزفلـت اليوم ، وقد صرح لهما بإعلان البيـان التالى على لسانـه :

"إن الحكومة الأمريكية لم توافق مطلقا على الكتاب الأبيض الصادر في لندن سنة ١٩٣٩ والذي حدد هجرة اليهود إلى فلسطين. إن الرئيس روزفلت يعلن عن

سعادته لأن أبواب فلسطين سوف تفتح الآن أمام اللاجئين اليهود. وعندما يجئ الوقت لتقرير شئون منطقة الشرق الأوسط فإن الحقوق العادلة سوف تتأكد لكل هؤلاء الذين يطالبون بوطن قومى لليهود في فلسطين. إن ذلك هدف تنظر إليه الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي بعطف عميق. والآن أكثر من أي وقت مضى فإن مأساة مئات ألوف من اليهود لا بد أن تلفت نظر الجميع وأن توجههم إلى العدل والخير". "

وكما يمكن توقعه ، فإن هذا البيان أحدث صدى مزعجا في العالم العربي . وكانت مصر أول من تحرك . واستدعى "مصطفى النحاس" باشا رئيس الوزراء بنفسه الوزيسر المفوض الأمريكي في القاهرة "كسيرك" وأبلغه بقلقه وباستياء الشعب المصرى كله من تصريح الرئيس "روزفلت" كما ورد في بيان الحاخامين "ستيفن وايـز" و"أبا هيلـل سيلفـر" . كما أن "النحاس" باشا كلف الوزيـر المفوض المصـرى في واشنطـن بإبـلاغ قلقـه إلى الحكومـة الأمريكيـة .

# ● وثیقة رقم ۱/۲۳۰٤ ن ۸٦٧

مذكرة من الوزير المفوض المصرى محمود حسن باشا إلى وزيسر الخارجية .

(أرسلت نسخة منها إلى مكتب الرئيس)

التاريخ: ١٤ مارس ١٩٤٤

### سیدی ،

إن رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا طلب إلى هذه البعثة أن تنقل اليكم احتجاجه على التصريح المعلن على لسان الرئيس فرانكلين روزفلت بشأن فلسطين . إن هذا التصريح بشكله ومضمونه يسىء إلى مشاعر الشعب المصرى و إلى ارتباطه بالعالم العربى . وسوف يكون رئيس الوزراء ممتنا إذا ما تلقى من رئيس الولايات المتحدة إيضاحا لهذا البيان .

# ● وثیقة رقم ۱/۲۲۵ ن ۸۹۷

برقيمة من وزير الخارجية إلى الوزير المفوض في مصر (كيرك)

التاريخ: ١٥ مارس ١٩٤٤ الساعة التاسعة مساء

اتصل برئيس الوزراء النحاس باشا وأبلغه بما يلى ردا على رسالته للرئيس:

- ١ ـ أوضح لـه أن البيان المنسوب للرئيس تحدث عن وطن قومى لليهسود فى
   فلسطين طبقا لوعد بلفور، ولم يتحدث عن دولة يهودية فى فلسطين كما
  جاء فى قرار الكونجرس.
- ٢ ـ تستطيع إبلاغه أيضا بأن حكومة الولايات المتحدة لم تعمط أية موافقسة
   من جانبها على الكتاب الأبيض سنة ١٩٣٩ .
- ٣ ـ تستطيع أن تؤكد للنحاس باشا أن هذه الحكومة لـن تحدث تغييرات أساسية بالنسبة لسياستها في فلسطين بدون تشاور كامل مع كيل من العرب واليهود.

إمضاء وزير الخارجية

> ● وثيقة رقم ١/٢٢٩٩ ن ٨٦٧ برقية من الوزير المنوض في مصر (كيرك) إلى وزير الخارجية (أرسلت نسخة إلى مكتب الرئيس) القاهرة: ٢٩ مارس ١٩٤٤ الساعة الرابعة بعد الظهر

# عزيارى وزيار الخارجية

قابلت النحاس باشا وقد أبدى لى على الفور أسف لمبدأ أن يقبل الرئيس الأمريكي بصدور بيان منسوب إليه بواسطة زعماء يهود. وهو مرتاح لما نقلتسه إليه من أن مشاورات سوف تجرى مع العرب واليهود قبل اتخاذ قرارات كبيرة تؤشر على مستقبل المنطقة. وهو يأمل في الوقت نفسه وفي الظروف الراهنة أن تمتنع كل الأطراف عن إصدار تصريحات يمكن أن تودى إلى تعقيدات كبيرة في البلاد العربية. إن الولايات المتحدة تعتبر في نظر الشعوب العربية نصيرا للحريسة والديمقراطية. ولهذا فإن تصريحات من نوع ما صدر منسوبا للرئيسس وقرارات من

نوع ما يصدر عن الكونجرس تسىء إلى الصورة العامة . وقد عاد وكرر لى أنه يسلم بأن هناك اضطهادا وقع لليهود فى أوروبا ، لكنه لا يفهم لماذا يجرى تعويض هذا الاضطهاد على حساب الفلسطينيين وحقهم فى السيادة .

سوف أرسل لكم بالحقيبة الدبلوماسية تفصيلات أوفى عن المقابلة ، لكن ما سبق هو جوهر رد النحاس .

إمضاء

كسسيرك

ومع التركيز على واشنطن فإن الحركة الصهيونية كانت لا تزال تمارس دورها فى بريطانيا التى كانت قائمة على الانتداب ، فموقفها فى النهاية لمه وزن لأنها الحارس الواقف على بوابات فلسطين حتى هذه اللحظة . وكانت أهمية لندن إلى جانب ذلك أنها مصدر معلومات وتوجيه له أهميته وتكمل الوثائق قصتها فى هذه المرحلة :

● وثیقة رقم ۱۶۴ -۱/۱۲ ن ۸۲۷

مذكرة من مديس إدارة الشرق الأدنى والشئون الأفريقية (موراى) إلى وزيس الخارجية.

واشنطن: ۸ دیسمبر ۱۹۶۶

سيدى الوزيـر

وصلت إلينا نسخة من خطاب كتبه الدكتور حاييم وايزمان رئيس النظمة الصهيونية العالمية إلى الحاخام سيلفر في واشنطن ، وهي تحتوى على معلومات مهمة عن مناقشة دارت بين الدكتور وايزمان ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل .

إن أهم المعلومات في هذه المذكرة ترد على النحو التالى:

١ الحكومة البريطانية لم تصل بعد إلى قسرار بشأن مستقبل فلسطين.
 وفي الغالب أنها ستنتظر إلى ما بعد انتهاء الحسرب مع ألمانيا.

- ٢ ـ إن رئيس الوزراء تشرشل وحماسته للصهيونية معروفة رغم عناد بعض
   وزراثه يرى أنه هو والرئيس روزفلت يستطيعان معا وضبع خطوط
   عملية للمستقبل .
- ٣- إن رئيس الوزراء ونستون تشرشل يعتقد بضرورة تقسيم فلسطين بين
   العرب واليهود . كما أنه يقبل طلب وايزمان منه بتسهيل دخول مليون
   ونصف مليون يهودى إلى فلسطين خلال السنوات العشر القادمة .
  - ٤ ـ بناء على ذلك فإن الدكتور وايزمان طلب من الحاخام سيلفس اتخاذ
     الخطوات التالية :
- (أ) إن رجالا مؤثرين على الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلست من أمثال باروخ ومورجنتاو ويوجين ماير (صاحب جريدة الواشنطن بوست، ووالد صاحبتها الحاليسة كاثرين جراهام) وفيلكس فرانكفورتر وبن كوهين (محام مشهور) يجب أن يطلبوا مقابلة الرئيس وأن يطرقوا الحديد وهو ساخن وأن يقنعوه على الأقل بفتح أبواب الهجرة اليهودية إلى فلسطين بلا شروط.
- (ب) ثم أن يلفتوا نظره إلى مشروع أمريكي أعده الدكتور "لاودر ميلك" من وزارة الزراعة الأمريكية ، وهو خاص بتنميسة موارد فلسطين باعتبار أن التنمية مدخل ضسرورى لإقناع العسرب بأن المستقبل يكمن في تعاونهم مع اليهود .

إننى أعتقد أنك سوف تجد لهذه الملاحظات أهمية خصوصا ما هو متعلق منها بنوايا رئيس الوزراء تشرشل عن تقسيم فلسطين .

إمضاء

مــــورای

# إلىانىور روزفلىكت

"أى مساعدة للصهاينة خيانسة لرسسول الله وللمؤمنين "
( الملك "عبد العزيز آل سعود" في حديث مع "ونستون تشرشل")

مع سكوت المدافع ، وارتحال الدبابات من الشرق الأوسط إلى ميادين أوروبا والشرق الأقصى راحت التطورات والتفاعلات التى جمدتها ضرورات الحرب تتحرك فى حرية أكثر. كما أن الأضواء التى كانت معتمة باللون الأزرق بغرض الستر والإخفاء وجهت أشعتها إلى المسرح السياسى فى المنطقة ، وكانت كل القوى تتحرك ، كل منها تريد أن تسبق وأن تقترب من أكثر المواقع ملاءمة لوثوبها نحو تحقيق ما تريد .

وكان بعض المشاهد بالقصد ، كما أن بعضها الآخر كان بالقدر .

وبدا فيها ما هو بالقطع تفاصيل من خطط مرسومة ، ومن ناحية أخرى بدا فيها ما هو على الأغلب عشوائي رمت به المصادفات .

وكان ظاهرا من أول نظرة أن هناك ثلاث قوى تدخل إلى الساحة جاهزة لأدوار دعيت إليها أو تصورتها لنفسها :

● كانت القوة الأولى هي قـوة الولايات المتحدة الأمريكية . وقد أعطتها مواردها الاقتصادية وطاقاتها العسكرية حـق قيادة عالم ما بعد الحـرب . والغالب أن الولايات المتحدة

لم تكن مستعدة للمسئولية لكن القوة لها خاصية أنها تدعو أصحابها إلى مواقعهم مرات بدون إرادتهم ومرات بدون كامل استعدادهم .

وعلى أى حال فقد كانت منطقة الشرق الأوسط أول ما جذب انتباه الولايات المتحدة عبر البحار ، وكان عنصر الجذب الرئيسي هو : موارد البترول . ولم تكن القوة الأمريكية بعد قد تزودت بثقافة كاملة في ممارسة القوة ، وهكذا فإن دخولها إلى ساحة الشرق الأوسط وإلى موارد البترول فيه بدت عملية انقضاض مباشر للشركات ، كأنها جيش يستولي على غنائم حرب !

وكان لا بد لذلك أن يـؤدى إلى احتكاكات مع القوة المالكة لهذه الموارد وهـى بريطانيا التى تعتبر نفسها شريكا رئيسـيا فى الحـرب سبـق أمريكا إليها ، وليـس عـدوا تستباح غنائمه!

وكان لا بد لانتباه الولايات المتحدة أن يتوجه فى نفس الوقت إلى السكان الأصليين لموطن هذه الموارد وهم العرب بنوع من حسن النية وبالاسترضاء ، وبتغطية نقص الفهم والمعرفة بزيادة المجاملات ، وبتوهم أساليب فى المعاملات من نوع ما يتخيله السياح فى بلد غريبة يسمعون عن أساطيرها ، مما يدفعهم إلى تصرفات تبدو أقدرب إلى "الفولكلور" منها إلى "السياسة" .

وفى الجانب الموضوعى من العلاقة مع العرب فقد كانت التصورات السياسية الأمريكية الأولى لا تزال تدرس ، وكانت التجارب الإمبراطورية السابقة غير بعيدة عن التفكير الأمريكي، فالفكر الإستراتيجي لا يخترع ، لأنه محكوم بالجغرافيا والتاريخ وغيرهما من الثوابت وإنما هو يعيد الصياغة مع تغير العصور.

● وكانت القوة الثانية - الداخلة إلى الساحة - هى الحركة الصهيونية العالمية ، وقد تملكها الشعور بأن تحقيق الحلم قريب ، وإنه إذا فاتت الفرصة الآن فقد لا تعود فى زمن قريب ومرئى .

وكانت الحركة الصهيونية قد شدت كل إمكانياتها على الآخر ، سواء فى مكامن التأثير السياسى فى أوروبا وأمريكا ، أو على أرض فلسطين ذاتها بما أمكن تحقيقه من واقع على الأرض سواء بحركة الهجرة أو الاستيطان أوبناء القوة المسلحة .

كان تعداد اليهود فى فلسطين يقترب من نصف المليون ، وأدرك قادة الداخل فى الوكالة اليهودية ، وعلى رأسهم "دافيد بن جوريون" ، أن موجات الهجرة الكبيرة التى ينتظرونها من أوروبا لن تتحقق إلا إذا كان الوطن القومى اليهودى فى فلسطنين حقيقة تقدر على منافسة إغراءات الهجرة إلى العوالم الجديدة : أمريكا الشمالية وكندا وأستراليا.

وعندما نوقش "بن جوريون" فى مخططاته المتسرعة فى فلسطين ، وقيل له من رجال على مستوى "ناحوم جولدمان" إنه "يدفع الأمور إلى الحافة ، بينما هجرة اليهود إلى فلسطين لم تصل بعد إلى الحجم اللائق لإنشاء دولة" ، كان رده "إن الهجرة لن تصل إلى المستوى اللائق إلا إذا كانت هناك دولة بالفعل".

● وكانت القوة الثالثة ـ الداخلة إلى الساحة ـ هى قوة مصر ودورها المشرقى الذى لمحه الأدب والفن والفكر قبل أن تراه السياسة ، واكتشفته مدرسة الشرق بين السياسيين المستقلين قبل أن تكتشفه أحزاب الأغلبية والأقلية ، وتحرك الملك "فاروق" مقتربا مئه تحت تأثير بعض ساسة مدرسة الشرق مثل "عزيز المصرى" و"على ماهر" و"عبد الرحمن عزام" وغيرهم ، وأخيرا مارسه حزب الأغلبية ممثلا في "مصطفى النحاس" الذي قاد معركة التضامن مع سوريا ولبنان ، ووضع إمضاءه في النهاية على ميثاق جامعة الدول العربية .

كانت المشكلة الحقيقية أن مصر خرجت من غليان الحرب كأنها سفينة تمزق شراعها وتعشل محركها أثناء عاصفة .

- \* كان الشراع هو حزب الوفد ، وقد تمزق الشراع بالحق أو بالباطل على مسار بدأ من قبوله الوزارة بعد إنذار ؛ فبراير ١٩٤٢ ، وحتى ظهور الكتاب الأسود الذى كتبه السكرتير العام للوفد الذى انشق عليه ، وهو "مكرم عبيد" باشا .
- \* وكانت الدفة هى القصر الملكى ، وقد تعثرت قدرته عندما تآكلت هيبت بسبب ما حدث من تغييرات خلال فترة الحرب على شخصية الملك "فاروق" ، وما أدى به فى النهاية إلى حالة كاملة من الترهل السياسى والأخلاقى والبدنى أيضا .
- \* وكان المحرك القابع في بطن السفينة هو سلطــة الاحتــلال البريطاني ، وهذه أصابها العطـب عندما غمرتها موجـات الوطنيـة المطالبة بالاستقلال وجــلاء الجيـوش البريطانيـة عن كل بقعـة من أرض مصـر .

ومضت الحوادث تتدافع سنة ١٩٤٥ في تلاحق مثير .

◄ جاء "روزفلت" بعد مؤتمر "يالطا" الذي شارك فيه مـع "تشرشــل" و"ستالين" إلى مصر، ورسا بمدمـرة أمريكيـة (الطـراد "كوينســي") فـي ميـاة البحـيرات المـرة وســط قنـاة

السويس . وهناك قابل الملك "عبد العزيز آل سعسود" (أكبر شيوخ البترول) وتحسدث إليه واستمع منه .

وخرج "روزفلت" من الاجتماع وهو يصف الملك "عبد العزيز" بأنه "المتوحش النبيل".

ثم التقى "روزفلت" على ظهر الطراد "كوينسى" بالملك "فاروق" (البلد المدعو إلى دور عربى فاعل) وتحدث إليه واستمع منه أيضا .

وخرج من اجتماعه مع الملك "فاروق" وهو يسميه "الملوك الشرقى المزركش".

وعاد "روزفلت إلى بالاده بعد كل ما قال وسمع ، ولكن الموت داهمه ، وخلفه نائبه "هارى ترومان" .

- وكان الملك "فاروق" قد ألقى أمام الرئيس الأمريكى الزائر بشحنات ألمه وعذابه من استبداد السفير البريطانى اللورد "كيلرن" بمه وفرضه للوزارات عليه ، وكان رأى "روزفلت" أن الضغط بالإهانة على "المملوك الشرقى المزركش" لم يبق له سبب بعد أن ابتعدت الحرب . وتم للملك "فاروق" ما طلب ، وانزاح عنه هم وجود اللورد "كيلرن" على رأسه ، فأقال "النحاس" باشا وجاء بالوزارة التي يريدها برئاسة "أحمد ماهر" باشا . ولكنها أسابيع قليلة مضت فإذا "أحمد ماهر" باشا يلقى مصرعه بشلاث رصاصات وجهت إليه في البهو الفرعوني بمجلس النواب ، وخلفه نائبه "محمود فهميي النقراشي" باشا .
- وكان "أحمد ماهر" باشا قبل اغتياله قد عاش أزمة كبرى حين قام تنظيم "شتيرن" الصهيونى بإرسال اثنين من أفراده قتلا اللورد "موين" الوزير البريطانى المقيم فى الشرق الأوسط. وهكذا بدا أن العمل الصهيونى قد دخل إلى مرحلة العنف وقرر أن يفتح الأبواب بالرصاص وأن يبدأ ، وفى مصر بالذات وهى المركز المؤهل لقيادة الحركة العربية التى بدأت تحلم بآمال كبيرة بعد انتهاء الحرب.
- ثم جرت الانتخابات البريطانية ، وإذا "ونستون تشرشل" القائد الأسطورى لموكة الحرب العالمية الثانية يفقد رئاسة الوزارة البريطانية ، وإذا نائبه العمالى "كليمنت آتلى" يخلفه . ويبدو أن الناخب البريطاني أدرك بوعيه أن مرحلة كسب الحرب العسكرية قد انتهت ، وأن مرحلة إعادة توزيع الحقوق الاجتماعية بعدها واجبة . وجاءت وزارة حرزب العمال ووزير الخارجية فيها "إرنست بيفن" ، وكان في خياله أن الإمبراطورية كيان تجاوزه الزمن ، وأن بريطانيا مطالبة بعلاقة جديدة من نوع ما مع مستعمراتها القديمة وأولها الهند .

ومن نتائج هذه المتغيرات المتلاحقات أنه مع بداية سنة ١٩٤٥ ، اختلفت قواعد اللعبة السياسية في المنطقة ، كما اختلف اللاعبون ، واختلفت أيضا علاقتهم ببعضهم .

وظهرت مراكز تأثير وعلاقات مستجدة ، لكنها جميعا مشت إلى المسرح مرتبكة تختير جوانبه وأركائه :

- ١ الجامعة العربية تقوم . ومصر في المقدمة منها لكنها غير قادرة بعد على القيادة .
   وبريطانيا هي التي أعطت الضوء الأخضر لإنشاء الجامعة العربية لكن الولايات المتحدة هي القوة المقبلة التي تتقدم نحو المنطقة طلبا لموارد البترول أو غيرها .
- ٢ ـ والولايات المتحدة تقبل على عجل لكى تضع خطوط نظام جديد للشرق الأوسط،
   وهى في عجلتها تمارس حتى دون أن تقصد ضغوطا على بريطانيا تصل في بعض
   الأحيان إلى درجة الإزاحة ، كما حدث مع امتيازات البترول في السعودية والخليج .
- ٣ ـ وبريطانيا حائرة إزاء سياسة الإزاحة ترفضها أو تقبل بها مؤقتا بأمل الالتفاف عليها تحت دعاوى من نوع "وحـدة الأمم الناطقة بالإنجليزية" أو "خصوصية العلاقة بين بريطانيا والولايات المتحدة" لكن الولايات المتحـدة في إقبالها المندفع لا تبالي إذا داست على أقـدام غيرها ، وهي تعتـذر أحيانا إذا سمعـت صرخة ألـم لكنها تعتـذر وهـي تجـرى.
- ٤ والمأزق الحقيقى للسياسة الأمريكية هو أن قوتها الداخلة إلى الشرق الأوسط توافقت زمنيا مع اللحظة التى وصلت فيها القوة الصهيونية إلى مواقع القرار الأمريكي وعند قمته . أى أن الولايات المتحدة وصلت إلى المنطقة ومعها في نفس الوقت تأثير النفوذ اليهودي الظاهر فيها .
- وهكذا نشأ وضع خطير كانت فيه المصالح الأمريكية عند العسرب ، وبرغم ذلك كان القرار الأمريكي مكشوفا أمام الضغط المعادي للعسرب .
- ه ـ وكانت فرنسا أشبه ما تكون بشبح غاضب فقــد أرضـه المسكونة فى المشرق العربـى وراح ينفـث شـررا ولهبـا ، وفى نفس الوقـت يقـوم بتحصـين مكامـن يريــد أن يسكنها إلى الأبد فى المغرب العربـى ، وبخاصة فى الجزائـر .
- ٢- وكانت الحركة اليهودية الصهيونية على أرض فلسطين تتحرك فيها وحولها وبعيدا عنها بكل وسائل العنف والخديعة والمداهنة والإفساد ، مستغلة فرصة تاريخية نادرة كان القرار الدولى فيها ملتبسا ، وكان القرار الإقليمى فيها مرتبكا ، وكانت الأرض مهيأة لمن يملك جسارة الفعل وجرأته وليس بلاغة اللفظ وفصاحته .

# ومرة أخرى تكشف الوثائق ألوان المرحلة وظلالها:

الوثيقة رقم ۲٤٥ - ۲۰۰۱ ن ۸٦٧
 مذكرة من وزير الخارجية ستيتنيوس إلى الرئيس روزفلت
 التاريخ: ٤ يناير ١٩٤٥

## الرئيس،

تلقيت معلومات تغيد بأن الصهيونيين سوف يطلبون منك أن تتبنى مشروع لاودر ميلك لتنمية فلسطين . إن المشروع بتفاصيله نشر أخيرا فى كتاب تحت عنوان "فلسطين أرض المعاد" للدكتور والتر كلاى لاودر ميلك من وزارة الزراعة الأمريكية ، وهدف وهو يقترح إنشاء مشروع لوادى الأردن على نمط مشروع وادى التنيسى ، وهدف المشروع أن يجعل فلسطين قادرة على استيعاب أربعة ملايين مهاجر يهودى .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

ظننت أنه قد يهمك أن تعرف ذلك مبكرا.

إمضاء إدوارد ستيتنيوس

• وثيقة رقم ١٥٥٥ - ١٠٠١ ب ٨٩٠

برقية من الوزير المفوض في السعودية (ويليام إيدى) إلى وزير الخارجية .

جدة : ٥ يناير ١٩٤٥

أخبرنى عبد الرحمن عسزام باشا (وزيسر الدولة للشئون العربية فى مصسر وقتها، وقد أصبح فيما بعد أول أمين عام للجامعة العربية) أنه عندما جاء بمسودة مشروع بروتوكول إنشاء جامعة الدول العربية لكى يوقعه الملك عبد العزيسز فإن الملك أثار معه مسألتين :

١٠ ضرورة إنشاء تحالف عسكرى بين الدول العربيسة يحميها بالسلاح إذا
 دعا الحال .

٢ ـ ضرورة الحصول على تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكيــة بالدفاع عن
 العرب الفلسطينيين ضد الصهيونية ، وبالسلاح إذا اقتضت الضرورة .

قال الملك عبد العزيز أيضا لعزام إنه سوف يشرفه أن يموت في ميدان القتال كشهيد لحق فلسطين العربية .

أرجو ملاحظة أن إذاعات المحور تبالغ فى التأييد الأمريكى للمطالب الصهيونية فى فلسطين وأنا أوصى بضرورة الحذر فى اتخاذ أى خطوات مؤيدة للصهيونية بواسطة الحكومة الأمريكية. وسوف يكون من سوء الحظ أن يحدث شيء من هذا النوع. سأبعث بتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع بالبريد.

- إمضاء

ويليسام إيسدى

• وثيقة رقم ٢٠٤٥ ـ ١/١٠ ن ٨٦٧

مذكرة عن حديث بين الوزير المفوض المصرى ومساعد وزير الخارجية جوزيف كرو .

التاريخ: ٣٠ ينايىر ١٩٤٥

جاء الوزير المفوض المصرى محمود حسن باشا بعد ظهر اليوم لقابلتى بناء على طلبه. إن الوزير المفوض المصرى بدأ فقال إنه ليس قادما هذه المرة لبحث أى موضوع مما يخص العلاقات بين بلدينا ، ولكنه قادم ليتحدث فى موضوع فلسطين وهى فى رأيه واحدة من ببؤر الخطر الكبيرة فى العالم . وهو يخشى أنها فى المستقبل سوف تثير فى هذه المنطقة حربا على نطاق واسع . وهو يعتقد أن فلسطين يجب أن تبقى بلدا عربيا إسلاميا مسيحيا ، وأن تكون فيه لليهود حقوق طبيعية لا تؤثر على مستقبله السياسى . وهو يرى أن الوقت قد حان لوضع مسألة فلسطين للتفاوض ، ويعتقد أنه عن هذا الطريق يمكن تحقيق الكثير . وأضاف محمود حسن باشا أن مصر بلد صغير ، وهى تعتمد بالدرجة الأولى على تعاطف الولايات المتحدة الأمريكية وعلى تأييدها المعنوى . كما أن المصريين يعلمون أن الولايات المتحدة وليست لديها الرغبة فى السيطرة على مناطق أخرى .

إمضاء

جوزيف كسرو

● وثیقة رقم ۱٤٥ ـ ۱/۲ ن ۸۹۷

مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (ويليام إيدى) إلى وزير الخارجية . (جرى تحويلها إلى الوزير في يالطا حيث كان يحضر مؤتمر القمة) التاريخ : ١ فبراير ١٩٤٥

أدلى الملك عبد العزيز بتصريح مذهل أمس أثناء استقباله للضباط الأمريكيين المحقين بالمفوضية . ويمكن اعتبار تصريحه في الواقع إعلانا لسياسة جريئة في قيادة الشئون العربية تتناقض مع تقرير وصلنا من البريطانيين عن أن الملك بدأ يتردد في تأييد عرب فلسطين .

إن تصريح الملك كان على النحو التالى:

" إن الأمة العربية تواجه تهديدين:

أولهما \_ الضغط الفرنسي على سوريا .

والثاني ـ الضغط اليهودي على فلسطين .

ونحن كنا نأمل أن يحترم الحلفاء اعترافهم باستقلال سوريا . وإذا لم يقم الحلفاء بإعادة العقـل إلى التصرفات الفرنسية لكى يتركـوا السوريـين ينعمون بحقوقهم وحريتهم التى حاربتم من أجلها لصالح كل الشعـوب فإن العـرب سوف يقومون بحماية سوريا بأ نفسهم .

وأما فيما يتعلق بفلسطين ، فإن أمريكا وبريطانيا أمامهما حرية الاختيار بين عالم عربى هادئ ومسالم أو دولة يهودية غارقة في الندم .

إننا نطلب من أمريكا تسوية لمشكلة فلسطين على أساس تقاليد العدل الأمريكى . وإذا اختارت أمريكا أن تمالئ اليهود الملعونين فى القرآن إلى آخر الدنيا، فإن أمريكا تكون بذلك خسرت صداقتها معنا وسوف تندم على ذلك . إن الاختيار على أى حال لأمريكا ، ونحن قلنا رأينا ، ونرغب منكم أن تنقلوه إلى حكومتكم ."

إمضاء

ويليام إيسدى

 وثيقة رقم ١٤٥ - ١/٢٠ ن ٨٦٧ (وهى ملحقة بالوثيقة السابقة وتحمل نفس رقمها لاتصال الموضوع والموعد).

مذكرة من مساعد وزير الخارجية جوزيف كرو إلى وزير الخارجية.

التاريخ: ١ فبرايس ١٩٤٥

جاء لمقابلتى كل من الدكتور ستيفن وايـز (رئيس المجلس الصهيونـى العـالمى) والدكتور ناحـوم جولدمان والمستر هـرمان شولمان والدكتـور حايــيم جرينـبرج . إن الحاخام وايــز فتح المناقشة على الفور بقولـه "إن أبــواب فلسطــين يجب أن تفتـح أمام اليهـود" . وهـو وزمـلاؤه يعرفون أن الرئيس روزفلــت أخــذ مذكرتهــم التى قدموهـا لــه قبـل سفــره إلى يالطـا ( لحضور مؤتمـر القمــة الشـهير مع تشرشــل وستالين) وهـم يطلبون تذكـير الرئيس بوعوده لهـم .

إنهم واثقون أن تشرشل متعاطف معهم ، ويأملون أن يقف الرئيس روزفلت بحزم إذا ما أظهر ستالين مشاعر معادية لليهود .

• • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . .

إمضاء

جوزيف كسرو

• وثيقة رقم ٢٧٤٥ ـ ١٠١/٢ ف ٨٩٠

مذكرة من الوزير المفوض في السعودية (ويليام إيـدى) إلى وزيـر الخارجية .

جددة: ۲۲ فبرايىر ۱۹٤٥

سیسدی ،

لى الشرف أن أحيلكم إلى برقيــة المفوضيـة رقـم ٨٩ بتـاريخ ٢١ فبرايـر وأن أقدم لكم تفاصيل ما سمعـت من الملك عبد العزيز عن لقائـه مع المستر تشرشل.

إن الملك دعانى أمس لكى أعود إليه بعد الغداء للقاء لا يحضره إلا هو وأنا . بل إنه لا يريد أن يكبون حارسه الخاص موجودا . إن الملك قال لى إنه يريد أن تعرف حكومتى تفاصيل ما جرى بينه وبين المستر تشرشل (عندما التقى الاثنان فى النيوم فى مصر بعد اجتماع الملك مع الرئيس روزفلت فى البحيرات المرة) . وكانت رواية الملك للقاء كما يلى وبالحرف تقريبا :

"إن تشرشل بدأ يتحدث معى مظهرا ثقته الكبيرة فى نفسه ، وبدا وكأنه يلوّح لى بعصا غليظة قاثلا لى "إن إنجلترا أيدتنى وساعدتنى ماليا عشرين سنة ، كما أنها ساعدت على استقرار ملكسى وأوقفت كل الطامعين فيه . وبما أن بريطانيا ساعدتنى فى الأيام الصعبة فإنها الآن تطلب منى أن أساعدها فى موضوع فلسطين ، وترى أنه يجب أن أثبت قدرتى كزعيم عربى قوى وأمنع عناصر التهييج العربى من الإثارة ضد الخطط الصهيونية فى فلسطين . وقال تشرشل لى (للملك) إن على أن أقود المعدلين من العرب إلى حل وسط مع الصهيونية ، وهو يتوقع منى أن أساعد على تهيئة الرأى العام العربى لقبول تنازلات لليهود .

جاوبت تشرسل وقلت له إننى لم أنكر إطلاقا صداقتى لبريطانيا وعرفانى لها. وكصديق فإنى قدمت ما أستطيع عندما كان الحلفاء يحاربون عدوهم . وقلت له إن ما يقترحه على ليس مساعدة لإنجلترا أو للحلفاء ، ولكنه بالنسبة لى عمل من أعمال الخيانة لرسول الله ولكل المسلمين المؤمنين . ولو أنى أقدمت عليه لأضعت شرفى ودمرت روحى . وأنا لا أوافق على تنازل للصهيونيين فضلا عن أن أقنع غيرى . وحتى إذا قبلت أن أفعل ذلك ، فلن يكون ما أفعله مساعدة لبريطانيا ، وإنما سوف يكون عبئا عليها لأن تأييد المطامع الصهيونية من جانب أى جهة سوف يؤدى إلى إراقة الدماء ، وسوف ينشر الفوضى في العالم العربى . وهذا لن يكون في صالح بريطانيا .

وقال لى الملك إنه عند هذه النقطة بدا له أن تشرشل أنزل عصاه الغليظة من الهواء ، فانتهز هو الغرصة بدوره ورجاه فى تأكيدات يعطيها له بوقف الهجرة الهودية إلى فلسطين. ورفض تشرشل أن يعد بشىء .

إمضاء

ويليام أيسدى

# ● وثيقة رقم ١٤٥ ـ ١/٣٠ ن ٨٦٧

مذكرة من الكولونيل هارولد هوسكنز (الملحق بالمفوضية الأمريكية بالقاهرة والمشرف على تنسيق العلاقة بين المفوضية الأمريكية في سوريا ولبنان والملكة العربية السعودية والعراق وإيران واثيوبيا وهو ما يظهر أن مهمته في الشرق الأوسط كانت في واقع الأمر مهمة مخابرات) - إلى المستر بول إيلنج مدير شئون الشرق الأدنى وأفريتيا .

التاريخ: ٥ مارس ١٩٤٥

عزيزي بـول

إنك طلبت إلى حسين التقينا أن أبعست اليك بملخص لما دار أثناء غدائبي مع الرئيس روزفلت يوم السبت الماضي .

إن الغداء كان خاصا إلى أبعد حدد ، ولم يكن هناك غير الرئيس والمسز روزفلت (إليانور روزفلت زوجة الرئيس) والمسز بوتيجر ، وهذا ملخص ما جرى فيه فيها يتعلق بفلسطين . إننى سألت الرئيسس عما إذا كانت مشكلة فلسطين قد نوقشت في يالطا ، ورد (الرئيس روزفلت) بقوله "ليس تماما". ثم قال الرئيس "إن المستر تشرشل شديد الاقتناع بالصهيونية كما هي عادته دائما ، وقد جاء هذه المرة يطلب إعطاء اليهود ليس فلسطين فقط وإنما ليبيا أيضا". وقال الرئيس إنه أشار إلى كلام تشرشل أثناء حديثه مع ابن سعود الذي اعترض بعنف قائلا إن هذا ظلم للمسلمين في شمال أفريقيا .

إن السيدة إليانور روزفلت تدخلت فى الحديث عند هذه النقطة مشيرة إلى العمل الجيد الذى قام به الصهيونيون فى أجزاء من فلسطين ، وقد وافقتها على ذلك . وقال الرئيس إن ذلك قد يكون صحيحا فى المنطقة الساحلية من فلسطين ، ولكنه عندما طار فوق هذا البلد عائدا إلى الولايات المتحدة (بعد انتهاء رحلته فى يالطا ، وبعد انتهاء اجتماعه مع الملك عبد العزيز آل سعود والملك فاروق) ، لاحظ أن فلسطين الداخل تبدو جرداء وصخرية . وردت مسز روزفلت بقولها "إن الحركة الصهيونية تشعر أنها قادرة على كل شيء بما فى ذلك مواجهة العرب فى قتال مسلح فى فلسطين" .

إن الرئيس روزفلت وافق زوجته على أن ذلك احتمال وارد ، لكنه ذكرها أن هناك ما بين ١٥ ـ ٢٠ مليون عربى يحيطون بفلسطين . وفى المدى البعيد فإنه يظن أن العدد سوف تكون له الغلبة . ومن جانبى ذكرت الرئيس بأن الحركة الصهيونية هاجمتنى شخصيا بسبب تقرير قدمته له سنة ١٩٤٣ قلت فيه إن

الصهيونية لا تستطيع أن تقيم دولتها في فلسطين وتحافظ عليها إلا من خلال القوة. وقد سألت الرئيس عما إذا كان موافقا على ما استخلصته، ورد علىّ بقولـه "تماما".

وسألت الرئيس عن رأى ستالين فى اليهود ، وقال لى إن ستالين قال له إنه ليس صديقا للصهيونية ولا عدوا لها . وعقب الرئيس (روزفلت) على ذلك بقوله "إن ستالين لم يكن ذلك العدو المخيف لليهود والذى حاول البعض تصويره لنا هنا".

إمضاء

هارولد هوسكنز

وثيقة رقم ١٠٤٥ - ١/٣٠ ن ٨٦٧
 برقية من الوزير المفوض من بغداد (لـوى هندرسون) إلى وزير الخارجية .

بغداد : ۱۰ میارس ۱۹۶۵

استدعاني الأمير عبد الله الوصى على العرش (في العراق) وسلمني مظروفا مقفولا يحوى رسالة منه إلى الرئيس . وقد أعطاني ترجمة غير رسمية للرسالة .

إن الوصى على العرش راح يحدثنى عن خطر الصهيونية ، وانتهى إلى خلاصة قال فيها : "إن العرب يعتقدون أن اليهود يريدون فلسطين كخطوة أولى لتحقيق سيطرتهم على العالم العربى اقتصاديا وكذلك سياسيا . ومطلبهم فى المستقبل هو السيطرة على كل البلاد العربية المجاورة . وبالطبع فإن العرب من حقهم مقاومة هذه الخطيط. إن العرب (فى رأى الوصى على العرش) لا يستطيعون تحقيق وحدتهم المبتغاة من غير أن تكون فلسطين جزءا منها . إن موقع فلسطين الجغرافى يمكن أن يعرقل وحددة العرب إذا ما وقعت فلسطين فى أيد غير عربية . والعرب الذين يعتقدون بأهمية وحدتهم لن يقبلوا سلخ فلسطين عن دورها فى الوصل الجغرافى بينهم ، كما أنهم لن يقبلوا وقوعها فى أيد معادية لهم ."

ثم قال لى الوصى على العرش "إن العرب فرادى وجماعة يعتبرون أن مستقبل فلسطين قضية حياة أو موت" .

إن ما سبق هو مضمون خطاب الوصى على العرش إلى الرئيس روزفلت ، وسوف أرسل الخطاب نفسه إليكم بالحقيبة الدبلوماسية بأسرع ما يمكن .

إمضاء

لوى هندرسون

وفي يوم ١٧ مارس ١٩٤٥ نشرت جريدة "النيويورك تيمس" الخبر التالي :

"اجتمع الحاخام وايـز أمس مع الرئيس روزفلـت فى البيت الأبيـض ، وقـد خـرج بعـد المقابلة التى استمـرت خمسين دقيقـة ليدلى ببيـان جـاء فيـه : إن رئيـس الولايـات المتحـدة خولنى أن أنقـل عنه التصريح التالى وعلى لسائمه :

"إننى أوضحت لكم موقفى فيما يتعلق بالصهيونية فى لقاءات سابقة ، ولم يتغير موقفى اليوم عما كان عليه ، وسوف أظل أعمل من أجل هذا الهدف الصهيونى وتحقيقه فى أسرع وقت ممكن"."

( كان نص البيان السابق المعلن على لسان الرئيس "روزفلت" كما يلي :

"إن الحكومة الأمريكية لم توافق مطلقا على الكتاب الأبيض الصادر في لندن سنة ١٩٣٩ والذي حدد هجرة اليهود إلى فلسطين. إن الرئيس روزفلت يعلن عن سعادته لأن أبواب فلسطين سوف تفتح الآن أمام اللاجئين اليهود. وعندما يجئ الوقت لتقرير شئون منطقة الشرق الأوسط فإن الحقوق العادلة سوف تتأكد لكل هؤلاء الذين يطالبون بوطن قومى لليهود في فلسطين. إن ذلك هدف تنظر إليه الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي بعطف عميق. والآن أكثر من أي وقت مضى فإن مأساة مئات ألوف من اليهود لا بد أن تلفت نظر الجميع وأن توجههم إلى العدل والخير".)

وأحدث هذا التأكيد الجديد للأهداف الصهيونية صدى واسعا فى العالم العربى . وتوالت احتجاجات العواصم العربية على البيت الأبيض . ولكن الضجية لم تأخذ مداها ولم تحدث آثارها لأن الرئيس "روزفلت" توفى فجأة .

7

# تــرومــــان

" انتظر إلى ما بعد موسم الحج ... " ( نصيحة من وزير الخارجية البريطاني إلى وزير الخارجية الأمريكي )

وأصبح ناثب الرئيس "هارى ترومان" ، رئيسا للولايات المتحدة ، وكانت تلك صفحة جديدة تفتح ، لكن الصفحة الجديدة كانت مهيأة لبقع من الحبر ، وليس لمجرد حروف وكلمات . وتتحدث الوثائق عن "هارى ترومان" :

وثيقة رقم ١٣٤٥ - ٤ / ١٠ ن ٨٦٧
 مذكرة من وزير الخارجية (ستيتنيوس) إلى الرئيس ترومان .

التاريخ: ١٨ ابريسل ١٩٤٥

عزيـزى الرئيـس،

إن هناك احتمالا قويا بأن بعض القادة الصهيونيين سوف يحاولون الحصول منك على التزام مؤيد لبرنامج الحركة في فلسطين. وبالطبع فانت تدرك أن حكومة الولايات المتحدة وشعبها لديهما تعاطف شديد إزاء المحنة التي تعرض لها اليهود في أوروبا ، كما أن كليهما لديه الرغبة في عمل أي شيء للتخفيف من آثار هذه المحنة . لكن مشكلة فلسطين في واقع الأمر شديدة التعقيد ، وهي تمتد إلى مسائل تتخطى ما وقع لليهود في أوروبا . وإذا ما جرت محاولة من هذا النوع معك ، فإني آمل أن يكون ردك هو أنك سوف تبحث وتدرس وتطلب أوراقا من المختصين ، مما يعطيك وقتا لتقدير موقفك .

الخلص إدوارد ستيتنيوس

# • وثيقة رقم ٢٠٤٥ - ١/٦ ن ٨٦٧

مذكرة من إيفان ويلسون رئيس إدارة شئون الشرق الأدنى إلى وزير الخارجية عن مقابلته مع الدكتور ناحوم جولدمان رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الصهيونى العالمي . وقد حضرها المستر هندرسون من إدارة الشرق الأدنسي ، وكذلك المستر ميريام والمستر ويلسون من نفس الإدارة .

التاريخ: ٢٠ يونيـو ١٩٤٥

إن الدكتور جولدمان جاء إلى هذه الإدارة ليقدم تحيته إلى المستر هندرسون . وينتهز الفرصة ليحيط الإدارة علما بالموقف الخطير الذى يواجه قيادة الحركة الصهيونية نتيجة لتردد الحكومة البريطانية والحكومة الأمريكية في إعسلان نواياهما بشأن فلسطين . وقد قال إنه لمدة خمس سنوات أو أكثر فإن قادة صهيونيين مثل الدكتور وايزمان والحاخام وايز ، وهو نفسه ، ينصحون شعبهم باتباع سياسة معتدلة تجاه مطالبهم في فلسطين .

والآن ، فإن المجتمع اليهودى فى فلسطين تسوده روح من العزم والتصميم والاستعداد لاتخاذ إجراءات عملية على الأرض لتحقيق الهدف الصهيونى . ولدى المجتمع اليهودى فى فلسطين الآن ستون أنف جندى مسلح ومدرب ، وهم على استعداد للقتال دفاعا عن حقوقهم . وهم وقياداتهم يتهمون زعماء الحركة الصهيونية بالتفريط والاستسلام . وهو نفسه (أى الدكتور جولدمان) سمع من يصفه عندما كان فى فلسطين بأنه خائس . ويخشى الدكتور جولدمان أنه ما لم يحدث تحرك سريع فإن المعتدلين فى قيادة الحركة الصهيونية بمن فيهم حاييم وإيزمان نفسه سوف يطاح بهم ويطردون من مواقعهم .

• • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . .

إمضاء

إيفان ويلسون

• وثيقة رقم ٢٧٤٥ ـ ١١/٦ ن ٢٦٨

مذكرة عن مقابلة أجراها إيفان ويلسون من إدارة الشرق الأدنى مع عدد من القيادات الصهيونية .

التاريخ: ۲۷ يونيسو ۱۹٤٥

إن الدكتور جولدمان عاد إلينا بعد أسبوع من مقابلتنا السابقة ومعه المستر دافيد بن جوريون رئيس الوكالة اليهودية في فلسطين وبصحبته المستر إليعازر كابلان من الوكالة اليهودية . وقد جاءوا جميعا لمناقشة مسألة فلسطين معنا . وكان المستر دافيد بن جوريون عنيفا ، وقال إن الحكومات الغربية تؤخر الحقوق المشروعة للشعب اليهودي استرضاء لبعض الباشوات المصريين في القاهرة ، ولبعض شيوخ البدو في الصحارى العربية . وطلب بن جوريون أن ننقل للحكومة البريطانية أن الحركة الصهيونية لا تريد مشاكل معها ، ولكن الأفضل ألا تؤخر تسهيل حصولهم على حقوقهم في فلسطين .

إمضاء إيفان ويلسون

وفى شهر أغسطس ١٩٤٥ كانت الحركة الصهيونية فى أمريكا قد وصلت مباشرة إلى الرئيس "ترومان" بواسطة "إيلى جاكوبسن" ، صديقه الحميم وشريكه السابق فى محل خردوات فى "مينسوتا" قبل أن ينتخب "ترومان" عضوا فى الكونجرس ويختاره "روزفلت" نائبا له . وتحت هذا التأثير أصدر "ترومان" أمرا من فوق رأس كل الوزارات والإدارات فى حكومة الولايات المتحدة يعلن فيه أنه "قرر السماح لمائة ألف يهودى بالهجرة إلى فلسطين" . وبعث إليه الملك "عبد العزيز آل سعود" رسالة يستغرب فيها هذا القرار المناقض لتعهد حصل عليه من سلفه "روزفلت" مقتضاه أن شيئا ما لن يتقرر فى فلسطين قبل الاتصال بالعرب كطرف معنى مباشرة بالأزمة . ورد الرئيس "ترومان" رسميا بأنه لا يعرف شيئا عن وجود مثل هذا التعهد .

وبعث الملك "عبد العزيز" برد على الرئيس "ترومان" جاء كما يلي :

• وثيقة رقم ٣٤٥ ـ ١١/١٠ ن ٨٦٧

رسالة من الملك عبد العزيز بن سعود إلى الرئيس هاري ترومان .

التاريخ: ٢٥ شوال ١٣٦٤ الموافق ٢ أكتوبسر ١٩٤٥

من الوزير المفوض بجدة - استدعانى الأمير فيصل وزير الخارجية وسلمنى وسائة موجهة من والده الملك إلى رئيس الولايات المتحدة . وطلب سرعة إرسالها إلى الرئيس . وفيما يلى نص رسالة الملك :

"يا صاحب الفخامة ،

أخطرونى أنه طبقا لما أذاعته محطات أجنبية أن تصريحا منسوبا لفخامتكم أذيع يوم ١٦ أغسطس ١٩٤٥. وطلبت من وزارة الخارجية فى الملكة أن تتصل بالمفوضية الأمريكية لتحصل على نسخة من حديثكم ، وذلك طمأننا بعض الشيء ، لكننا بعد ذلك علمنا بتصريح نسب إليكم فى الجرائد قلتم فيه إنكم بحثتم فى أوراقكم ولم تعثروا على تعهد قدمه لنا سلفكم الراحل وصديقنا العزيز الرئيس روزفلت .

إن المرحوم الرئيس روزفلت أعطانا التعهد المشار إليه في حديث معنا يـوم ١٤ فبراير ١٩٤٥ ، كما أنه أكـده بعـد ذلـك بخطاب مرسـل يـوم ٥ أبريـل ١٩٤٥ .

يا صاحب الفخامة ،

نحن نظن أن التصريح المنسوب إليكم قد أسىء نقله . ولكننا نأمل موافاتنا بالحقيقة أو تأذنون بالبحث عن الخطاب المشار إليه ونشره . إن بلدكم دخل الحرب دفاعا عن الحق والعدل ، ولا نتصور بعد النصر أنكم تؤيدون طرد شعب من بلده لكى يحل محله أقوام آخرون تحت حماية القوى المسلحة .

إمضاء

عبد العزيسز "

ويـوم ٢ نوفمـير ذكرى وعـد بلفـور كانت التظاهرات تعـم القاهـرة والإسـكندرية احتجاجا على تصرفات الحكومة الأمريكية . ووصف القائم بالأعمال الأمريكي في مصـر حوادث هذا اليوم في برقيـة إلى وزيـر الخارجيـة :

وثيقة رقم ٣٤٥ ـ ٨٨٣ • ٠٠/١١ ـ ٣٤٥
 برقية من القائم بالأعمال في مصر (ليون) إلى وزير الخارجية .
 القاهرة : ٣ نوفمبر ١٩٤٥

تواصلت التظاهرات فى شوارع القاهرة والإسكندرية اليوم أيضا ، وهوجمت بعض المحلات فى شوارع وسط المدينة ، وقذفت بعض المحلات التى يملكها أجانب بالحجارة . وقد قام رئيس الوزراء محمود فهمى النقراشى باشا (الذى تولى الوزارة بعد اغتيال أحمد ماهر باشا) بزيارة مواقع الدمار ، ولكنه يظهر أن الحكومة فقدت سلطتها فى مواجهة الرعاع . وقال لى الوزير المفوض الإنجليزى ريجينالد بوكر إن السفارة البريطانية تلقت احتجاجات ، كما تلقت مطالبات من عدد من أصحاب المحلات البريطانيين الذين كانت خسائرهم كبيرة ، وقد صدرت لمه تعليمات بأن يتوجه لمقابلة النقراشى اليوم ويطلب منه إظهار الحرزم فى التصدى للتظاهرات .

إننا سمعنا أيضا أن هناك اتصالات من جهات رسمية ببعض نقابات العمال تطلب منها الخروج للتظاهر بقصد إظهار تأييد مصر للقضايا العربية .

وقد واصل طلبة الأزهر وجامعة القاهرة إضرابهم اليوم . وتلقينا في المنوضية ١٢٠ تلغرافا تحتج على سياسة الرئيس ترومان .

إمضاء ليـــــون  وثيقة رقم ٣٤٥ ـ ١١/ ٠٠ ٨٨٣ (وهى ملحقة بالوثيقة السابقة وتحمل نفس رقمها لاتصال الموضوع والموعد).

برقية من القنصل العام في الإسكندرية (دوليتل) إلى وزير الخارجية الإسكندرية: ٣ نوفمبر ١٩٤٥

كان مفروضا أن يكون الإضراب الذى دعى إليه أمس ضد وعد بلفور تظاهرة سلمية ، لكنه تحوّل إلى عملية شغب واسعة . فقد اندفعت عصابات من الغوغاء تحمل الحجارة والعصى وقامت باعتداءاتها على كل المنطقة المحيطة بمبنى القنصلية . وقد قتل عشرة أشخاص وجرح ثلاثمائة عندما اضطر البوليس للتدخل وإطلاق النار . وسمعت أن المتظاهرين كان يجرى توجيههم بواسطة مصريين يلبسون ملابس نظيفة ويبدو عليهم أنهم من أنصار حرزب الوفد . ولم يستطع البوليس أن يسيطر على الموقف إلا في الساعة الخامسة بعد الظهر، وعندما كان الدمار قد أصاب بغير تمييز أعدادا كبيرة من المحلات اليهودية واليونانية والأرمنية وغيرهم من الأوروبيين . ولحقت أضرار بمبنى التشهيلات الأمريكي في ميناء الإسكندرية. كذلك حدث اعتداء على قافلة من أربع لوريات عسكرية أمريكية وجرح اثنان من الجنود . كما تم تحطيم عيادة الدكتور كيرتس وهو يحمل جواز سفر أمريكيا . كذلك تحطمت نوافذ مبنى نادى البحارة الأمريكيين . لا نزال نتابع الحالة .

• • • • • • • • • • • •

● وثیقة رقم ۵۶۵ ـ ۱۱/۱۱ ن ۲۷۸

مذكرة من السفير البريطاني في واشنطن (اللـورد هاليفاكـس) إلى وزيسر الخارجية .

التاريخ: ٥ نوفمبر ١٩٤٥

تلقيت من الستر بيفن (وزير الخارجية البريطاني) اقتراحا كلفني بعرضه عليكم ، وهو تهدئة التصريحات التي يبدو فيها التأييد لقيام دولة يهودية في فلسطين ، ولفتح أبوابها لهجرة اليهود . فهو يرى أن موسم الحج إلى مكة يحل هذا الشهر ، وسيبلغ ذروته يوم ١٤ نوفمبر ، وليس من الضرورى أن نعطى لهذا المحفل الإسلامي الحاشد فرصة للتهييج ضدنا إذا ما صدرت تصريحات يعتبرها العالم العربي معادية لهم . وأنتم تعرفون أن هناك تظاهرات عنيفة وسيئة قامت في مصر أخيرا . كذلك قامت تظاهرات أشد عنفا في كل مدن الشام . وهذا يشير إلى أم هناك تصلبا في الرأى العام العربي .

إمضاء ھاليفاكــــــس

• وثيقة رقم ع30 - ١/١١٠ ن ٨٦٧
 مذكرة من السفارة البريطانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية .

واشنطن: ٦ نوفمبر ١٩٤٥

يريد وزير الخارجية بيفن أن يلفت نظركم إلى تصاعد أعمال العنف المنظم التى تقوم بها القوات الصهيونية فى فلسطين ، الأمر الذى يضع السلطات الدنية والعسكرية فى هذا البلد تحت ضغوط شديدة . ومن الواضح أن الحركة الصهيونية تريد أن تدفع الأمور بأسرع مما هو لازم . وقد جاء كل من الدكتور وايزمان ومعه المستر شرتوك (شاريت) لمقابلة وزير الخارجية بيفن الذى لفت نظرهما بحزم إلى خطورة لوى ذراع السلطات البريطانية . وقد سألهما صراحة عما إذا كانت نيتهم هى حسم الموضوع بالقوة المسلحة ، لأن هذا هو ما تعنيه التصرفات الأخيرة . فالهجمات على المناطق العربية وحتى على القوات البريطانية تبدو منظمة ومخططة وتقوم بها قوات تعرف مهامها جيدا . وقد قال لهما المستر بيفسن من نص مكتوب "ليس هناك من يحدرك أكثر منى طبيعة الظروف والمناخ الفكرى الذى تواجهونه ، ومع ذلك فأنا لا أوافق على دفع الأمور بالقوة لأن ذلك سوف يودى إلى تعقيدات أنتم في غنى عنها" .

إن وزيسر الخارجية يبعث إليكم رفق هذا بيانا عن حجم القوات الصهيونية المسلحة في فلسطين الآن ، وملخصه على النحو التالي :

- ٩ ـ قوات الهاجاناه الخاضعة لتوجيهات الوكالة اليهودية وفيها الآن ما بين ستين ألفا إلى ثمانين ألف جندى مسلح ، بمن فيهم قوات البالماخ أو وحدات الكوماندو وعددها ستة آلاف .
- ٢ ـ هناك القوات الأكثر تعصبا وهى قوات الإرجون زفاى لويمــى ، وحجمها
   يقدر بما بين ستة آلاف إلى سبعة آلاف مقاتل .
- ٣ ـ هناك وحدات جماعات الإرهاب التابعة لشتيرن ، وهى تضم عدة مئات من المتخصصين المدربين على العمليات الشيرة .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .



" قرأت التوراة جيدا ولم أجد فيها ما يشير إلى ضرورة أن يمتلك اليهود فلسطين" ( "إرنست بيفن" لـ"ناحوم جولدمان")

توحى القراءة الأولى للوثائق البريطانية سنة ١٩٤٦ ، بأن الحكومة البريطانية بزعامة "كليمنت آتلى" رئيس الوزراء العمالى ، كانت ترى فى شأن فلسطين رأيا يختلف نوعا ما عما ذهبت إليه حكومة المحافظين بزعامة "ونستون تشرشل" رئيس الوزراء السابق والذى اشتهرت عنه صهيونيته الجامحة .

لكن القراءة الثانية المتأنية لهذه الوثائق تظهر أن الحقيقة كانت أكثر تعقيدا من ذلك ، لأن التأثير الصهيوني كان نافذا إلى قاعدة حزب العمال بأكثر من نفاذه في قمة حزب المحافظين (فيما عدا "ونستون تشرشل" شخصيا).

وربما بدا أن سياسة "إرنست بيف" وزيس الخارجية العمالي القوى تأخذ منحى مغايرا ، لكنه في الحقيقة كان طريقا آخر إلى نفس الهدف .

والحاصل أنه كانت أمام "بيفن" عدة اعتبارات تظهر واضحة في تصرفاته:

١ - وزير الخارجية البريطانى الجديد يريد قبل الحسم فى فلسطين أن يصل إلى تسوية لأوضاع البلدان العربية المحيطة بها ، وهى بالتحديد الأردن ، والعسراق ، ومصسر ، وكلها بدرجة أو بأخرى تحت النفوذ البريطانى وفق ترتيبات أبرمت قبل الحرب .

- شرق الأردن منذ تنصيب "عبد الله" أميرا عليه سنة ١٩٢٢ ، تحت الحماية .
- والعراق مرتبط بمعاهدة سنة ١٩٣٠ .. وهي علاقـة أكثر تقدما بمسافة قصيرة من
   الحماية .
- ومصـر ضيقة الصدر بمعاهدة سنة ١٩٣٦ التي أصبحت "غير ذات موضوع" ، على حـد تعبير أحد وزراء خارجيتها في ذلك الوقـت وهــو "أحـمد لطفي السـيد" باشــا .

وكان تقدير "بيفن" أن يبدأ بالأسهل وينتهى بالأصعب فى شأن هذه البلدان الثلاثة قبل البت النهائى فى موضوع الدولة اليهودية فى فلسطين . وفى ظنه أن الدولة اليهودية إذا نشأت قبل تسوية العلاقات مع شرق الأردن ، ومع العراق ، ومع مصر ، فإن المشكلة الفلسطينية سوف تتداخل بما هو أوسع منها ، ومن ثم تجعل المفاوضات المنتظرة مع هذه البلدان الثلاثة مشكلة عويصة بالاتصال والتشابك .

٢ - وكان "إرنست بيفن" يريد تفادى خطر آخر رآه قادما ، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخيل منطقة الشرق الأوسيط بطريق الاقتحام تقريبا ، وهذا يضع الحكومة البريطانية العمالية في صورة تبدو معها وكأنها مستسلمة لمقادير أمريكية . فإذا حاولت أن تعترض فإن الاعتراض قد يؤثر على العلاقات الخاصة بين البلدين ، وهو أمير لا تتحمله بريطانيا التي خرجت من الحرب طامعة في مساعدات أمريكية تعوض أعباءها .

وفى ذلك الشأن أيضا فإن "إرنست بيفن" أحس بأن دول المنطقة التى يريد أن يسوى الأمور معها \_ الأردن والعراق ومصر \_ راحت تستند إلى التناقضات البريطانية الأمريكية وتلعب على أوتارها . وإذا لم يتوصل بسرعة إلى ترتيبات جديدة مع هذه الدول ، فإن الاقتحام الأمريكي قد يعطل ، وقد يخلق تعقيدات إضافية لا تتحملها الظروف .

٣ - ومن ناحية أخرى فإن "إرنست بيفن" كان يسرى نفوذ الحركة الصهيونية الصاعد في الولايات المتحدة التي لا الصاعد في الولايات المتحدة التي لا يعتقد بخبرتها في قضايا الشرق الأوسط ، ويخشى أنها تقتحمه مثل "ثور اندفع إلى محسل لبيع الزجاج والخزف والصيني ، ومن الأرجح أنه سوف يكسر كل ما فيه" . وكان "بيفن" يخشى من أن إنشاء الدولة الإسرائيلية قد يتم الآن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وليس بريطانيا ، وذلك ما لا يريده . ثم إنه إلى جانب ذلك يخشى أن تحصل الدولة اليهودية على كل فلسطين ، وإذا حدث ذلك فإنه سوف يعطيها وضعا أكبر مما تريده بريطانيا التي كانت مستقرة على التقسيم بحيث تظل في يدها فرصة إقامة ما تسراه من توازنات .

وكان الفكر البريطانى الإستراتيجى منذ أكثر من قرن يقوم على ضرورة إنشاء العازل الحاجز بين مصر وسوريا ، تحقيقا لمطلب الفصل بين ضلعى الزاوية الاستراتيجية جنوب شرق البحر الأبيض . لكن وزير الخارجية البريطانى لا يريد لهذا العازل أن يملك قوة مستقلة غالبة تعتمد على واشنطن ولا تأبه بلندن ، ومن ثم تتمكن من السيطرة على المنطقة ولحسابها ، وليس لحساب السياسة البريطانية في كل الأحوال .

وقد حاول "بيفن" أن يقنع الحركة الصهيونية كى تتنزع بالصبير ، وتكررت لقاءاته بقياداتها .

ويروى الزعيم الصهيونى "ناحوم جولدمان" فى مذكراته التى صدرت تحبت عنوان "المأزق اليهودى" ، أنه فى لقاء مع "بيفن" سنة ١٩٤٦ فوجئ بوزير الخارجية البريطانى يوجه إليه سؤالا صريحا :

" ماذا تريدون بالضبط في فلسطين ؟

ورد "جولدمان":

ـ نريد فلسطين نفسها .

وقال "بيفن":

- هـل أفهـم أنكم تريدون فلسطين كلهـا ؟

وهـز "جولدمان" رأسه إيجابا.

وقال "بيفن":

ـ هـل تريد من الحكومة البريطانية أن تتنازل عن أهـم منطقـة استراتيجيـة فى العالم لدولـة يهوديـة فى فلسطـين ؟

ورد "جولدمان" طبقا لقوله:

- سيدى وزير الخارجية .. ولم لا ؟

وابتسم "بيفن" وقال:

ــ لكن العهـد القديم لا يقـول ذلك . وقد قـرأت التـوراة ولم أجـد فيها ما يشـير إلى حـق اليهود في امتـلاك كل فلسطـين .

وكان رد "جولدمان":

ــ وأنا أيضا قرأت التوراة ولم أجد فيها ما يدل على أن الحكومة البريطانية لها الحق في امتلاك كل فلسطين ."

وبدأ "بيفن" سياسته فعلا بترتيبات جديدة مع شرق الأردن . وفى مارس ١٩٤٦ تم توقيع اتفاقية بين الحكومة البريطانية وبين الأردن .

وبمقتضى الاتفاقية فإن إمارة شرق الأردن أعيدت تسميتها لتصبح الملكة الأردنية الهاشمية ، وأصبح "عبد الله" ملكا عليها وليس مجرد أمير .

وكان القصد المطلوب وقتها تهيئة الملك "عبد الله" لكى يأخذ الجزء العربى من فلسطين التى سوف يجرى تقسيمها بين العرب و اليهبود ، وبحيث تنشأ من الاثنين سشرق الأردن وغربه إلى خطوط التقسيم للله دولية عربية تملك إمكانيات الحياة بمساعدة بيطانيا .

وكانت السياسة البريطانية ترى ـ استمرارا لتطبيق سياسة الفصل بين الداخل والساحل في العالم العربي ـ أن الساحل الفلسطيني سوف يدخل معظمه في الدولة اليهودية ، وأن الداخل الفلسطيني سوف يستحيل عليه أن يكون كيانا مستقلا ، وبذلك فإن توجيهـ إلى عمان وربطه بملكها هما أفضل الترتيبات المطروحة .

ثم إن خلق دولة أردنية شرق النهر وغربه ، ووجود جيش لا بأس به \_ كالفيلق العربى تحت قيادة الجنرال البريطاني "جلوب" باشا أو أى قائد غيره \_ يعطيان بريطانيا فرصة ما في ضبط التصرفات الإسرائيلية ، وبحيث لا تجمح بها المطالب وتخرج عن طروع الاستراتيجية البريطانية .

كانت تلك خطوة "بيفن" الأولى والسهلة!

وجاء الدور على الخطوة الثانية مع العراق.

وكانت الحركة الوطنية العراقية تلبح على إعادة النظير في معاهدة سنية ١٩٣٠، ودخل "بيفن" في مفاوضات بالفعيل مع السيد "صالبح جبير" رئيس وزراء العيراق، وتوصل الطرفان إلى خطوط اتفاقية دارت حولها المناقشات بين المعارضة والتأييد.

وكانت الأوضاع العامة في العراق شديدة القلق ، فهذا البلد العربى عاش تقلصات سياسية عنيفة بدأت بوفاة الملك "فيصل" الأول ، ثم بمأساة مصرع ولى عهده غازى في حادث سيارة غامض داخل قصر الزهور في بغداد ، ثم جاء انقلاب عسكرى بقيادة "بكر صدقى" ، ثم جاءت ظروف الحرب وإذا الثورة تندلع فيه تحت زعامة السيد "رشيد عالى الكيلاني" ، وبدت الشورة معادية لبريطانيا وقريبة من ألمانيا ، وتعرض العراق لغزو الجيش البريطاني ، وكانت طليعته هي الفيليق العربي الأردني بقيادة الجنرال "جلوب" باشا، ثم فشلت الثورة وعادت الأسرة الهاشمية ـ فرعها في العراق ـ إلى بغداد في ظروف عاصفة .

كان "نورى السعيد" (باشا) ـ ذلك الصديق القديم لـ "عزيز المصرى" ـ قد أصبح رجل الهاشميين القوى في العراق وكان من أنصار ترتيب مع بريطانيا يحلل محل معاهدة سنة المهاشميين المعارضة الوطنية العراقية كانت دائما تشك في نواياه ، وهكذا فإن "بيفن" كان عليه أن يتفاوض مع رجل آخر غير "نورى السعيد" الذي آثر أن يظل بعيدا حتى لا يثير الظنون .

وكانت تلك تجربة قلقة ومعرضة للشكوك!

ثم حان أوان الخطوة الثالثية مع مصر لترتيبات جديدة تحل محل معاهدة

كانت مصر خارجة من الحرب العالمية الثانية في حالة ثـورة ، وكان مطلبها في الاستقلال وجلاء القوات الأجنبية قاطعا لا لبس فيه .

وفوق ذلك فإن مصر كانت قد عثرت على هويتها العربية ، وتنبهت إلى دورها فى محيط أمتها ، وكان تأثير الشخصيات التى تنتمى إلى مدرسة الشرق قد تنامى ، وأكثر من ذلك فقد كان بين ساستها من لمحوا أن ما يجرى فى فلسطين ، فضلا عن مشكلة إقامة دولة يهودية فيها ، هو فى جزء منه رغبة تسعى إلى عزل مصر وحجزها فى المشرق .

كانت الحركة الوطنية المصرية قد جمعت قلوى كثيرة من كل الأحزاب والجماعات والاتجاهات في شبه جبهة وطنية عريضة تمكنت من تحريك كل قلوى الشعب المصرى في مطلبين :

الاستقلال الوطنى - بوحدة مع السودان تحت التاج المصرى .

ثم قضية فلسطين - جار عربى ومعبر إلى الشرق .

وسقطت وزارة "النقراشي" تحت ضغط الحركة الوطنية ، وتألفت وزارة جديدة برئاسة "إسماعيل صدقي" باشا الذي ألف هيئة قومية للتفاوض مع الإنجليز ــ (قاطعها حــزب الوفد) ــ ثم راح "صدقى" باشا يتباحث مع "إرنست بيفن" للوصول إلى اتفاقية جديدة تحل محل معاهدة سنة ١٩٣٦ .

وانقسمت هيئة المفاوضات وتعددت فيها الاتجاهات ، ومضى "إسماعيل صدقى" (باشا) وحده مصمما على التوصل إلى اتفاق بانت خطوطه تحت عنوان "مشروع معاهدة صدقى ـ بيفن". لكن مسار مشروع المعاهدة واجه عواصف شديدة .

وربما كان من الضرورى ملاحظة أن مطلب الاستقلال تداخل بشكل واضح مع قضية فلسطين ، ولعله من الضرورى ملاحظة أن اغتيال اللورد "مويئ" وزير الدولة البريطانى أمام بيته فى الزمالك ، ثم مثول قاتليه أمام محاكمة علنية ، أعطيا لمصدر فرصة أن تطل من الداخل على فكر وتوجهات الحركة الصهيونية فى فلسطين . والذى حدث هو أن الشابين المتهمين بقتل اللورد "موين" وقفا أمام المحكمة وأسهبا فى شرح "الدوافع الوطنية" التى دفعتهما إلى اغتيال وزير الدولة البريطانى فى القاهرة .

وكائت مصر كلها تتابع وترى وتصغى باهتمام.

وتحرك الملك "فاروق" بسرعة يريد أن يضع نفسه فى مقدمة الحركة الوطنية والقومية. ومع أن بعض الدارسين يرون أن تحرك الملك السريع كان متعلقا بمصالحه أكثر منه إيمانا بأفكار وطنية وقومية ، إلا أن ذلك منطق ينطوى على تعسف شديد .

إن الناقدين للملك يرون أنه تحرك مدفوعا برغبة في تعويض الخسائر التي لحقت بسمعته وهببته وشوهت صورته حتى بالمعنى الطبيعى المباشر ، وربما كان بعض ذلك صحيحا ، ولكن سحبه على الإطلاق ودون تدقيق هو موضع التعسف . ذلك أنه يصعب تجريد أى إنسان مهما كانت أحواله من إحساس بالمناخ العام المحيط به ثم التفاعل مع ذلك المناخ . وإذا كان هذا الإنسان هو ملك البلاد فمن الطبيعى أن يكون التزامه إزاء المناخ العام قويا حتى وإن قيل إن ذلك الالتزام أقرب إلى زاوية العلاقات العامة منه إلى زاوية القناعات والمبادئ .

وفى الحالتين ، سواء كان إحساس الملك عميقا أو كان مجرد تظاهر فإن موقفه فى حد ذاته يعكس حقيقة أنه كان أمام هدف يلتقى عليه إجماع شعبه ، أو إجماع أغلبية مؤثرة فيه.

وفى كل الأحوال فإن تبنى الملك "فاروق" لسياسة التوجه شرقا كان له صدى متجاوب مع فترات النهوض فى التاريخ المصرى القديم وعلى امتداده إلى العصر الحديث ، وآخره تجربة جدده الأكبر "محمد على" .

إن الملك "فاروق" خطا خطوته الأولى بادئا من باريس !

كان الحاج "أمين الحسيني" مفتى فلسطين وقائد ثورة سنة ١٩٣٦ مختبنا في باريس التي قصد إليها بعد سفرة طويلة ومرهقة . فهو بعد فشل الثورة وصدور أمر بالقبض عليه هرب من فلسطين قاصدا إلى العراق ، ومنها إلى إيران ، ومنها إلى تركيا ، ومنها إلى ايطاليا وألمانيا ، فلما انتهت الحرب بهزيمة آخر بلد لجأ إليه توجه خفية نحو باريس .

وفى باريس وجد الحاج "أمين الحسيئى" أن السفارة المصرية فى العاصمة الفرنسية تبحث عنه فى هدوء بواسطة بعض اللاجئين العرب فيها ممن ظن السفير أنهم على اتصال بزملائهم فى المنفى . كان السفير وقتها هو "محمود فخرى" باشا ، وهو زوج الأميرة "فوقية" أخت الملك "فاروق" من أبيه . واستطاع "فخرى" باشا أن يعثر على المفتى ، والتقاه فعلا ليقول له "إن الملك "فاروق" يرحب به فى مصر وهو بلد عربى شقيق لفلسطين ومجاور لها" . وكان الحاج "أمين" ذكيا ، فبعد أن أبدى الترحيب أضاف ملاحظة قال فيها ما مؤداه "إنه وهو يضع دعوة الملك فاروق على رأسه وفى قلبه ، يتمنى ألا يكون من شأن إقامته فى مصر أن يسبب إحراجا لملكها أو لحكومتها" .

والغريب أن عملاء الوكالة اليهودية في باريس ، وكانوا يبحثون عن مخبأ الحاج "أمين الحسيني" فيها ، رصدوا لقاءه مع "فخرى" باشا ، ورتبوا محاولة لخطفه وكانوا يريدون استجوابه ثم الخلاص منه بعدها . لكن مفتى فلسطين استطاع أن يدبر أموره وأن يصل إلى "مارسيليا" ليستقل منها باخرة حملته إلى الإسكندرية حيث كان في انتظاره ضابط من الحرس الملكى .

كان الملك يتصرف بعيدا عن حكومته وبدون علم رئيس وزرائه "إسماعيل صدقى" باشا. ومن المفارقات (وطبقا لرواية وكيـل الديـوان الملكى "حسن يوسف" باشا في شهـادة مسجلة

بصوته) أن رئيس الوزراء عرف من صديقه "رينيه قطاوى" بلك وهو من أقطاب الجالية اليهودية وزميل لـ"صدقى" باشا فى اتحاد الصناعات "أن مفتى فلسطين وصل إلى مصرخفية وأن القصر على علم بالموضوع". وأثار "صدقى" باشا مسألة المفتى مع الملك فى اجتماع بينهما كان يعرض فيه نتائج محادثاته مع اللورد "ستانسجيت"، الذى رأس الجانب البريطاني فى هذه المحادثات. ويظهر أن الملك فوجئ بما أثاره رئيس وزرائه، وكان رد فعله هو الإنكار، لكنه عاد فى نهاية المقابلة وقال لـ "صدقى" باشا "إنه يتمنى لو كان ذلك صحيحا وهو لا يرى بأسا من لجوء المفتى إلى مصر، وإنه إذا طلب الحاج أمين الحسيني هذا الحق فى مصر فإنه سوف يوافق عليه فورا".

وكان لـ"صدقى" باشا رأى مختلف عرضه على الملك ومؤداه "أنه من الخير أن نفرغ من قضية المفاوضات مع الإنجليز في جو هادئ . وإن كل هذا الجو العام السائد في مصر عن القضايا العربية هو توريط لا لزوم له ومن شأنه أن يضايق "اليهود" وهم أصحاب أقدى نفوذ مالى في مصر وفي العالم ."

ويظهر أن الملك الذى لم يجد تشجيعا من رئيس وزرائه آثر أن يتكتم على الموضوع وخشى أن يصل "صدقى" باشا إلى الحقيقة بواسطة وزارة الداخلية ، وهو فى ذلك الوقت مسئول عنها إلى جانب رئاسته للوزارة . وهكذا فإن الملك أمر بأن يتوجه المفتى ضيفا عليه فى مزارعه فى "أنشاص" ، وبالفعل ذهب الحاج "أمين" إلى هناك .

ثم قام الملك "فاروق" بخطوة ثانية ، فدعا إلى أول مؤتمر قمة عربى فى مزرعته الخاصة فى "أنشاص" ، واستجابت للدعوة كل الدول العربية القادرة على نبوع من الحركة فى ذلك الوقت ، وهى السعودية واليمن والعراق وسوريا ولبنان والأردن .

وفى ٢٨ مايو ١٩٤٦ صدر عن الاجتماع بيان يمكن اعتباره بدايـة عمل عربى مشترك يتصدى لما يجرى في فلسطين .

كان القرار الأول للمؤتمر "رفض توصيات لجنة بريطانية ـ أمريكية ، أشارت بفتـح أبواب فلسطين لهجرة اليهـود" .

وكان القرار الثانى "إعلان من ملوك العبرب ورؤسائهم بأنهم متمسكون بأستقلال فلسطين والحفاظ على هويتها العربية".

وكان قرار الملوك والرؤساء الثالث "تشكيل هيئة وطنية تمثل كل القوى الفلسطينية بحيث يتفقون جميعا على منهج واحد ينأى بهم عن الخلافات التى تستغلها الحركة الصهيونية وتنفذ من ورائها إلى تحقيق أهدافها".

كان المغزى الحقيقى لمؤتمر "أنشاص" أن مصر بدأت تتجه نحو المشرق. لم يعد شاغلها هو البحر الأبيض وما وراءه ، ولم يعد همها مجرد إلحاق السودان بهها تحت التاج المصرى ، وإنما تحول اهتمامها بطريقة واضحة إلى فلسطين ، معبرها من سيئاء إلى محيط أوسع ترتبط به وهى تستشعر عمق هذا الارتباط وجذوره التاريخية وآفاقه المستقبلية .

ثم تعزز هذا المغزى حين أنشئت الهيئة العربية العليا لفلسطين تحت زعامة مفتى القدس الحاج "أمين الحسيني" ، واتخذت الهيئة من القاهرة مقرا لها .

كان الملك "فاروق" قد أضاف إلى اجتماع "أنشاص" على مستوى القمة العربية لمسة مسرحية ألحقها به في اللحظة الأخيرة . فقبل أن ينتهى الاجتماع ، أخطر الملك ضيوفه بأن الحاج "أمين الحسيني" موجود بنفسه في "أنشاص" ، وهو يقترح أن يدعوه ليرحبوا به إظهارا لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني . ولم يعترض أحد لأن المفاجأة أخذت الكل . وفي الواقع فإن أحدا منهم لم يكن لديه اعتراض ، وحتى الملك "عبد الله" ـ الذي كان يعتبر المفتى عدوا له ـ لم يبد اعتراضا . وبالفعل فإن الحاج "أمين الحسيني" دخيل فصافح الجميع ، وبدا أن اللحظة له ، ولفلسطين .

وفيما بعد فإن الملك "عبد الله" قال (1) أنه من ساعة أن رأى المفتى تشاءم من ظهوره على ساحة الأحداث . واستطرد قائلا :

" هذا الرجل لم يظهر في بلد إلا وحلت المصائب بهذا البلد" .

تصدى لثورة فلسطين وفشلت الثورة . وذهب إلى العراق فقامت فيه حركة رشيد عالى الكيلانى، وضربها الإنجليز . وخرج من بغداد إلى طهران فإذا شاه إيران رضا خان يفقد عرشه ويخلع وينفى إلى جنوب أفريقيا . وخرج من إيران إلى إيطاليا فسقط موسوليني

<sup>(</sup>٤) حديث للملك مع "محمد حسنين هيكل" جبرى في شهر يونيو ١٩٤٨ .

وقبض عليه وعلقت جثته من الخطاف الحديدى لجزار ، وتوجه إلى برلين فإذا الجيش الألماني يهزم وهتلر يضطر إلى الانتحار ...

ثم ذهب المفتى إلى مصر . "وسكت الملك ، وقال له محدثه :

" ولكنه جاء إلى مصر ولم يحدث شيء ".

ولم يتردد الملك "عبد الله" وإنما قال على الفور:

" يا بني .. جاءتها الكوليرا "!

ووقتها كان وباء الكوليرا قد تفشى فعلا في مصر!

ولم يكن الملك "عبد الله" هو وحده الذى لم يسترح لظهـور المفتى فى مصـر ، ولكن "صدقى" باشا أحس هو الآخر بالضيق ، لأن الملك "فاروق" أخفى المسألة عنه وفاجأه بها ، وأيضا لأنه كان قد أخطر عددا من أصدقائه اليهود بأن المفـتى ليس فى مصـر كما قيـل لهـم.

وكان مما يستوقف النظر أن "صدقى" باشا أصدر بيانا عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن مجيء المفتى إلى مصر ، جاء فيه بالنص :

" إذا كانت الحكومة المصرية قد سمحت بإقامة السيد "أمين الحسينى" في ديارها ، في ترجو في الوقت عينه ألا ينظر (المفتى) إلى هذه المسألة إلا بنفس السروح الكريمة التي انبعث عنها قرارها أداء لواجب المجاملة .

ولا يخفى أن مصر اليوم تجتاز مرحلة من أدق مراحل حياتها السياسية . نرجو لها التوفيق و الفلاح في ظل الهدوء والنظام ، ولا ريب أن سماحته مقدر لذلك ."

كان البيان الحكومي يعكس مشاعر رئيس الوزراء ، ولا يعكس أفكار الملك .

إن الحركة الصهيونية في فلسطين وفي الوكالة اليهودية تحت قيادة "دافيد بن جوريون" كان لديها ما هو أكثر من حكايات ملك عربي عجوز ، ومأزق رئيس وزراء عراقي وقع معاهدة مع بريطانيا لا يستطيع تمريرها ، أو رئيس وزراء مصرى متوجس من مجيء مفتى فلسطين إلى القاهرة دون علمه . ولعلها كانت تتابع التحولات في مصير وتستشعر أن دخول مصر إلى ساحة الصراع كفيل بإحداث تغيير في موازين هذا الصراع .

فمصـر بقوتهـا الذاتيـة خطــر لا يستهــان بـه .

ثم إن مصر بتأثيرها العربى يمكن أن تكون العامل المساعد على إبراز إرادة عربية موحدة .

وأخيرا فإنه إذا استقلت مصر ، ومضت بعد الاستقلال إلى مطالب التنمية ، فإنها تستطيع أن تعطى للعالم العربي قاعدة قادرة على مواجهة التحدي .

وهكذا فإن ربيع وصيف سنة ١٩٤٦ شهدا تركيزا يهوديا وصهيونيا غير مسبوق في القاهرة :

● بعد يومين من اجتماع "أنشاص" طلب الحاخام "حاييم ناحوم" أفندى مقابلة مع الملك "فاروق" ، وليس هناك محضر لهذه المقابلة أو ورقة مكتوبة عنها ، ولكنه وفقا لشهادة مسجلة فإن وكيل الديوان الملكى "حسن يوسف" باشا يروى "إن الحاخام أبدى للملك خشيته من الاندفاع المصرى نحو قضية فلسطين ، وأبدى أنه لا يؤيد قيام دولة يهودية فيها ، ولكنه يرى أن وقوف مصر ضد هجرة اليهود إليها ينطوى على إنكار لكل ما تعرض له اليهود في أوروبا تحت الاحتلال النازى ."

ثم إن الحاخام أظهر قلقه من أن يؤدى الاندفاع المصرى إلى موجهة من العداء ضد "رعايا الملك" اليهود ، وهم دائما من المخلصين لعرشه ولبلده الذى هو بلدهم ، وإنه "حامسى الجميع" ، واليهود بالذات معه ومع والده من قبله "أثبتوا دائما ولاءهم وتفانيهم فى خدمته وخدمة البلاد".

وعبر الملك "فاروق" عن مسئوليته عن حماية "رعاياه اليهبود" لا يفرق بينهم وبين المسلمين أو الأقباط ، كما أبدى رغبته في أن يستعمل "يهبود مصرر" نفوذهم مع يهبود فلسطين لكى يخففوا من غلوائهم ضد العبرب ، موضحا أنه في حالة وقبوع صدام في فلسطين فإن حكومته لا تستطيع أن تظل بعيدة عن المشاعر العربية .

• وطوال صيف ١٩٤٦ فإن "إلياهو ساسون" ـ مستشار الشئون العربية في الوكائة اليهودية (ووالد "موشى ساسون" الذي أصبح فيما بعد سفيرا لإسرائيل في القاهرة) ـ أقام إقامة شبه كاملة في مصر. وتظهر تقارير القسم المخصوص (البوليس السياسي) المرفوعة للديوان الملكي أن "إلياهو ساسون" اجتمع برئيس الوزراء المصرى "إسماعيل صدقى" باشا ، كما اجتمع بعدد من الساسة المصريين ، وبينهم "محمود فهمي النقراشي" باشا الذي كان رئيسا للوزراء قبل "صدقى" باشا وبعده . واجتمع أيضا مع "مصطفى النحاس" باشا وهبو زعيم المعارضة في ذلك الوقت ، واجتمع أيضا مع عدد من كبار موظفي وزارة الخارجية . كما أن "رينيه قطاوى" بك رتب له اجتماعا في بيته مع عدد من المثقفين وقادة الرأى العام في مصر .

• إن "إلياهو ساسون" عقد أيضا ثلاثة اجتماعات أو أربعة مع "حسن يوسف" باشا وكيل الديوان الملكسى ، ونقل إليه رسائل موجهة إلى الملك "فاروق" من زعماء الحركة الصهيونية وبينهم "وايزمان" و"بن جوريون". بل إن "بن جوريون" جاء بنفسه إلى القاهرة ونزل في بنسيون صغير في عمارة الخديو بشارع عماد الدين ، وكان هدفه أن "يقدم للملك ولمن يهمه أن يسمعه من المصريين كل التأكيدات التي يريدون سماعها عن حسن نوايا الوكالة اليهودية في فلسطين تجاه مصر وشعبها".

إن هناك استدراكا يقتضيه الإنصاف ، فكل هؤلاء السياسيسين المصريسين الذين قابلوا "إلياهو ساسون" وغيره ، لم يكونوا متورطين في شيء ولا يمكن اتهام أحد منهم بالتعاون مع الصهيونية ، ذلك أن هذه الحركة لم تكن ظاهرة بعد للوعي المصرى العام ، سواء على مستوى الشعب أو على مستوى الحكومة . ثم إنه كان هناك خلط باستمرار بين ما هو مألوف من أمر يهود مصر وما بين الحركة الصهيونية ، مضافا إلى ذلك أنه بدا أن مصر تستطيع أن تلعب دورا في القضية الفلسطينية يصد عن شعب فلسطين مصاعب يمكن تلافيها .

وكان "النحاس" باشا من أنصار هذا الرأى . وقد سجــل الحـاج "أمين الحسيني" إنـه عندما ذهب لمقابلة "النحاس" باشا ، فوجـئ بـه يقـول لـه : " يـا أخــى لـاذا لا تســوون أموركم مع اليهـود عندكـم وتريحوننا جميعا من "وجـع الدمـاغ" ! "

والشاهد أن كل الاتصالات التى دارت بين ساسة وزعماء مصريين فى هذه الفترة وبين ممثلين عن الوكالة اليهودية أو عن الحركة الصهيونية العالمية كانت داخل إطار سياسى يمكن فهمه ، وربما وليس هذا اتهاما – أن الوحيد الذى قد لا تنطبق عليه هذه المقولة هو "إسماعيل صدقى" باشا رئيس الوزراء ، الذى قد يمكن القول إن مصالحه تشابكت مع مسئولياته .

وربما أن "صدقى" باشا كان لديه دافسع إضافى ليس متوفرا لغيره ، فلعله ظن أنه يستطيع أن "يجامل اليهود فى فلسطين ، شريطة أن يبذل اليهود جهدهم وأن يستعملوا لغوذهم فى إنجلترا لتسهيل الوصول إلى اتفاق بين مصر وبريطانيا ، وفى ذلك الوقت فإن مستقبل "صدقى" باشا وماضيه كانا مرتبطين بنجاح مقاوضات "صدقى ـ بيفن".

إن "صدقى" باشا لم يعش ليقرأ الوثائق البريطانية التى تكشف له كيف أن الحركة اليهودية والصهيونية في العالم كانت تبذل جهدها للحيلولة دون اتفاق بين مصر

وبريطانيا على معاهدة جديدة تستقر بها الأمور بين البلدين قبل أن تقوم الدولة اليهودية فى فلسطين . فقد كانت القيادات الصهيونية ـ وأولها "دافيد بن جوريون" فى ذلك الوقت ـ ترى "إن أى اتفاق تتوصل إليه بريطانيا مع مصر سوف يدعم موقفها فى الإصرار على إعطاء اليهود قسما من فلسطين فقط وليس كل فلسطين كما كان الأمل ."

ثم إن "دافيد بن جوريون" كان يستغل تعثر المفاوضات المصرية البريطانية حول مستقبل قاعدة قناة السويس لكى يقنع بريطانيا أن دولة يهودية تقوم فى فلسطين سوف تكون على استعداد لأن تعقد معها اتفاقية تضمن لها قاعدة عسكرية فى النقب تتمكن بها من حماية قناة السويس وتأمين وجود قريب لها فى مصر يكون باستمرار عنصرا ضاغطا على الاستقلال المصرى وحدود تأثيره وفعله!

# الفصل الخامسس

# مـن يملك القــوة ؟!

"من يملك القوة يملك الحقيقة والمنتصرون هم الذين يصنعون التاريخ ويكتبونه أيضا 1"

#### بسن جوريسسون

" إننى شديد الأسف لأنكم رفضيتم إعطاء مهلية عدة ساعات لرئيس وزراء بريطانيا "

( "كليمنت آتلى" رئيس وزراء بريطانيا فيبرقية سرية لـ"هارى ترومان" رئيس الولايات المتحدة الأمريكية )

بالنسبة لـ "بن جوريون" كان قيام الدولة اليهودية في فلسطين أمرا مفروغا منه ، والمشكلة الوحيدة أمامه هي : متى الإعلان عن قيامها ؟

وكذلك لم تكن المشكلة بالنسبة له هى أمن الدولة بعد إعلان قيامها ، فقد تولى هو مبكرا بناء القوة القادرة على ضمان هذا الأمن وفرضه . والمشكلة الوحيدة هى : من أين يبدداً؟

وكان منطق "بن جوريون" منذ تلك الأيام أن المطلوب ليس فرض الحرب دفاعا عن الدولة، وإنما فرض السلام ضمانا لبقائها وقوتها ، وكانت المشكلة الوحيدة هي : كيف يتحقق قبول العالم العربي ؟

وكان "بـن جوريـون" يـدرك أن الإجابـة على "مــتى ؟" مرهونـة بموقـف الولايـات المتحـــدة...

وأن الإجابة ـ على "من أين يبدأ ؟" ـ مرهونة بمعركة تركز بالدرجة الأولى على مصــر وعلى الأردن ...

وأن الإجابة على "كيف ؟" مرهونة بتسليم العرب بأن المطلبوب منهم ليس الاعتراف بأمر واقع ، وإنما بالتعامل معه طبق قوله "اقتصاديا وسياسيا وثقافيا ، وبدون حدود أو حواجز ، وبغير شروط من أى نوع" .

وفى السنوات الحاسمة ١٩٤٦ و ١٩٤٨ و ١٩٤٨ ، راحت خطوط المواجهة تتحدد ، وكل طرف فيها يحدد أولوياته ويحاول رسم خرائطه .

۱ - وكانت بريطانيا تخوض معركة شبه يائسة ، فقد بدأت تتحقق يوما بعد يهم ، على حد تعبير السير "هارولد بيلى" مدير مكتب "إرنست بيفن" وزير الخارجية وقتها (وقد أصبح سفيرا لبريطانيا في مصر مرتين بعدها) :

"إننا نستطيع أن نفتح البوابات أمام طوفان ، لكنه تجئ لحظة ندرك فيها أن فتح البوابات شيء والتحكم في تدفق المياه شيء آخر . إن بريطانيا التي "بدأت مشروع دولة يهودية في فلسطين" ما لبثت بعد ذلك أن فقدت إمكانية السيطرة على المشروع ."

والواقع أن العنصر الذى أخذ من بريطانيا فرصة السيطرة على المشروع ، وحوّل الدخول اليهودى إلى فلسطين من هجرة إلى طوفان ، هو انتقال قيادة الغرب نهائيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية .

٢ - ولقد أقبلت الولايات المتحدة إلى تسلم مقاليد الشرق الأوسط ونظرتها إلى إقليم
 بأكمله وليس إلى بلدان متغرقة فيه ، وقد دخلت المنطقة وهى منهمكة فى مواجهة عالمية مسع
 الاتحاد السوفيتى لا بد أن يخضع الكل لضروراتها مهما كانت رغباتهم .

ثم إنها أقبلت وتأثير الحركة الصهيونية فى الولايات المتحدة نافذ إلى أعصاب القرار السياسى فيها ، رغم أن مصالحها على أراض عربية وفى وسط شعوب عربية . وكان ذلك عاملا فاعلا وصل فيه القرار الأمريكي إلى حد التصادم مع ظاهر المصلحة الأمريكية . وفى هذا السياق يجيء ذلك الحوار الشهير بين الرئيس الأمريكي "هارى ترومان" وبين الوزير المغوض في جدة الكولونيل "إيدى" .

كان "إيدى" يحاول أن يلفت نظر رئيس الولايات المتحدة إلى خطورة سياسته على المصالح الأمريكية ، ورد "ترومان" بصراحة قائلا : "هل لدى العرب أصوات فى مينوسوتا يعطونها لى فى انتخابات الرئاسة أو يحجبونها عنى ؟ ..."

ورد "إيدى" بالنفى . وحسم "ترومان" احتجاجات ممثله فى جدة بقوله : "إن اليهود لديهم أصوات فى مينوسوتا" ! [ يروى الكاتب الأشهر "جور فيدال" في مقدمته لكتاب "التاريخ اليهودى ... عبه ثلاثة آلاف سنة" أنه سمع من الرئيس الأمريكي الأسبق "جون كنيدى" أن الرئيس "هارى ترومان" كان يشعر أثناه ترشيحه للرئاسة في انتخابات سنة ١٩٤٨ أن معظم أصدقاه سلفه "روزفلت" قد تخلوا عنه ، وأنهم لا يعتقدون بإمكانية نجاحه ، و"إن معنوياته ساءت إلى أن جاء يوم دخل عليه فيه أحد النشطين في الحركة الصهيونية في محطة توقف عندها قطار حملته الانتخابية ، ثم قدم إليه حقيبة يد فيها ٢ مليون دولار نقدا وهو يرجوه اعتبارها مساهمة في حملته الانتخابية ." وروى "فيدال" أن "كنيدى" قبال له بعد ذلك : "وهكذا اعترفنا بدولة إسرائيل قبل إعلان قيامها" .]

ثم أضيف إلى ذلك عنصر آخر لصالح منطق "ترومان" وإن اختلف مع أسبابه ، ذلك أن إسرائيل التي لم تكن تستطيع أن تقوم أو تحمي قيامها إلا بالولايات المتحدة ، أثبتت أنها صديق موال وقادر على تنفيذ خطط السياسة الأمريكية في المنطقة .

٣ ـ وكانت إسرائيل قد وضعت خطوطها وراحت ترسم حدودها على نطاقات متعددة ومتوسعة :

- حدود للدولة: تتمدد باستمرار مع مدى ما تصـــل إليــه قــوة جيشـها (وهــو تعبـير "بن جوريون").
- وحدود للأمن : تتسع بعد ذلك أكثر لتشمل التصدى لأى خطر يهدد أمنها مستقبلا سواء كان ذلك الخطر قريبا من حدودها القائمة أو بعيدا عنها .
- وحدود للمصلحة: تتطلع إلى موارد البترول ، ومصادر المياه ، وأسواق التجارة ، وخطوط المواصلات ، وحرية الانتقال والسفر ، إلى آخره .

٤ - وكان الشعب الفلسطيني في الموقف الصعب . فأرض الصراع أرضه ، وقد أعطى
 قصارى ما عنده في ثورته التي استمرت من سنة ١٩٣٦ إلى قيام الحرب العالمية الثانية
 ونهايتها .

وقد رأى أن قوى الصراع أكبر من طاقته . وحدث ذلك فى نفس الوقت الذى بدأ فيه اهتمام بقية الدول العربية بشأن فلسطين يتنامى مع تنامى فكرة الوحدة العربية ، وقيام جامعة الدول العربية .

وهكذا فإن هذا الشعب الفلسطيني ساوره وهم أنه وقد أصبحت قضيته عربية ، إذن فإنه يستطيع أن يواجه المستقبل جزءا من كل ، ولما كان الكل هو الأكبر فإن الجزء يستطيع أن يواجه المستقبل جزءا من كل ، ولما كان الكل هو الأكبر فإن الجزء

- ه ــ لكن "الكــل العربــي" لم يكن متكاملا ، أو منسجما ، أو حتـى واعيــا بأبعــاد
   المواجهة.
- كانت الأسر المالكة الحاكمة في مصر والعراق والسعودية في تنافس مع بعضها تسعى
   إلى تثبيت عروشها في ظروف تصادمت فيها الأفكار والتيارات .
- ثم إن الدول العربية المؤثرة (مصــر وسـوريا والعـراق مثـلا) كانت لديها اجتهادات
   متباعدة محكومة بظروفها المحلية ، وأولها مطلب الاستقلال من قـوة أوروبية بعينها .
  - ولم تكن الشعوب العربية على إحاطة بحقيقة الخطط التي ترسم للمنطقة ومخاطرها.
     وأضيف إلى ذلك عاملان :
- \* إن تلك كانت أول مرة يفكر فيها العرب على المستوى الإستراتيجي لمنطقة بأكملها.
  - \* ثم إن تلك كانت أول مرة يخطر فيها للعرب احتمال لجوثهم إلى القوة المسلحة . كان عهدهم بالاستراتيجية والعسكرية قد بعد به الزمن .

والغريب أن ذلك بالنص تقريبا كان تعبير "عبد الرحمن عنزام" باشا الأمين العام لجامعة الدول العربية في حديث له سنة ١٩٤٦ منع البريجادير "كلايتون" مسئول المخابرات العسكرية البريطانية للشرق الأوسط. وقد قال "عنزام" باشا للبريجادير "كلايتون":

"هذه أول مرة نفكر فيها ونعمل كدول مستقلة . بل إننا لسنا في واقع الأمر دولا مستقلة ، وإنما دول شبه مستقلة"!

كانت المشكلة الملحة على كل الأطراف ما زالت هى مشكلة فتـح أبواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية . فالوكالة اليهودية من ناحية تريد فتـح الأبواب لأكثر من مائتـى ألـف يهودى تخلفوا بعد معارك الحـرب في معسكرات متناثرة من أوروبا الشرقية والغربية . وكان هؤلاء اليهود من النوع الذى تريده الوكالة اليهودية تماما ، وتعتبرهم خامة صالحة تقوم عليها الدولة الجديدة عند إعلانها ، فكلهم أوروبيون ، ومعظمهم من المتعلمين والخبراء في مجالات وتخصصات متعددة أخافتهم أو طردتهم سلطة الاحتلال النازى في أوروبا . وقد بذلت كل المنظمات الصهيونية جهدا كبيرا سنتى ١٩٤٤ و ١٩٤٥ في إعدادهم وتأهيلهم لخدمة الدولة اليهودية ، وتثبيت اعتقادهم بأن عودتهم إلى أوطانهم الأصلية مستحيلة حتى بعد هزيمـة اليهودية ، وتثبيت اعتقادهم بأن عودتهم إلى أوطانهم الأصلية مستحيلة حتى بعد هزيمـة

ألمانيا. فالمشاعر ضدهم ما زالت حادة حتى وإن أصبحت بعد العصر النازى كامنة ودفينة . وبالذات فإن اللاجئين من بولندا والمجر وتشيكوسلوفاكيا كانوا مستعدين للهجرة جاهزين لوضع علمهم ومواهبهم فى خدمة الدولة الصهيونية التى تصوروا أنها تحررهم إلى الأبد .

وكان رأى "بن جوريون" أنه يفضل أن يجىء إعلان الدولة وفيها ستمائة ألف يهودى على الأقل بدلا من أكثر قليلا من أربعمائة ألف موجودين في فلسطين الآن فعلا.

وكان "ترومان" قد وعد بفتح الباب لمائة ألف ، وكان الإلحاح عليه بما هو أكثر ، وهو جاهز . وكانت بريطانيا تطالب بمواربة أبواب الهجرة وجعلها نصف مفتوحة بدلا من فتح كامل . وذلك لكى تتمكن إدارتها وقواتها فى فلسطين من تحقيق توازن معقول بين السكان يكفل تغييرات تدريجية ، وليست كبيرة وكاسحة بحيث تختل كل الموازين .

وكان العرب ضد الهجرة تماما ، يرون أن فلسطين فيها يهود بما فيه الكفاية ، وأى زيادة تطرأ بعد ذلك سوف تؤثر يقينا على عروبة فلسطين .

وفى مواجهة مخاطر الهجـرة ، قـرر العـرب الدعـوة إلى مؤتمـر على مسـتوى رؤسـاء الحكومات يعقد فى سوريـا لبحـث مشكلة الهجـرة بالتحديد ، وتقرير ماذا يستطيع العــرب أن يفعلـوا حيالها بما يـؤدى إلى وقـف تدفقهـا على فلسطـين .

وانعقد المؤتمر فعلا في مصيف "بلودان" ـ قرب دمشق ـ ما بين الثاني عشــر والثـامن عشـر من يونيو سنة ١٩٤٦ . وانتهى المؤتمر إلى قـرّارات أعلنها على النحـو التالي :

- ١ ـ تشكيل لجنة عربية عليا تتابع باستمرار الجوانب المختلفة من قضيــة فلسطين،
   وتنسق في ذلك مع الهيئة العربيـة العليــا لفلسطين التي يرأسهــا الحاج"أمين
   الحسيني".
- ٢ ـ المطالبة بنزع سلاح وتسريح الجماعات اليهودية المسلحة فى فلسطين كوسيلة
   ناجحة لوقف اعتداءات هذه الجماعات على السكان العسرب.
- ٣ إنشاء صندوق عربى تساهم فيه كل الدول العربية ، يقوم على مساعدة الفلسطينيين وشراء أية أراض فلسطينية حتى لايشتريها اليهود .

لكن مؤتمر "بلودان" اتخذ إلى جانب هذه القرارات المعلنة مجموعة أخرى من القرارات السرية تصبح واجبة التنفيذ إذا ما ساد منطق فتح أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها . وكان أهم هذه القرارات السرية :

١ - إن الـدول العربيـة سوف تتوقف عن منح أية امتيازات للدول التى تؤيـد الهجـرة.

- ٢ إن الدول العربية سوف توقف نشاط البعثات التعليمية والثقافية التابعة لهذه
   البلدان في أراضيها كنوع من المقاطعة الأدبية .
- ٣ إن الدول العربية سوف تبحث في إلغاء أية امتيازات ممنوحة في بلادها
   فعلا لهذه الدول .
- إن الدول العربية سوف تلجأ إلى الأمم المتحدة و إلى مجلس الأمن في طلب وقف الهجرة باعتبار أن ذلك تهديد صريح لأمنها.
- ه إن الدول العربية بعد ذلك سوف تقوم بتسليح الشعب الفلسطيني حتى يستطيع
   الدفاع عن نفسه ، وسوف تساعده بكل الوسائل .

كان التمثيل المصرى في مؤتمر "بلودان" - ١٩٤٦ - على مستوى غير مسبوق في تاريخ اشتراك مصر في أية مؤتمرات دولية أو عربية . ومع أن رئيس الوزراء "إسماعيل صدقى" باشا لم يذهب بنفسه للاشتراك في المؤتمر بسبب انهماكيه في المحادثات البريطانية المصرية (معاهدة "صدقى - بيفن") ، فإن زعماء كل الأحزاب المشاركة في وزارته كانوا هم وفد مصر في مؤتمر "بلودان" . فقد كان الوفيد المصرى مكونا من : "محمود فهمي النقراشي" باشا رئيس حزب السعديين ، والدكتور "محمد حسين هيكل" باشا رئيس حزب الأحرار الدستوريين ، و"مكرم عبيد" باشا رئيس حزب الكتلة ، و"حافظ رمضان" باشا رئيس الحزب الوطنى ، وقد انضم إليهم "عبد الرزاق السنهوري" باشا وهو قطب قانوني أصبح مرجعا في الشئون العربية .

وقيل فى مصر وقتها إن "صدقى" باشا بعث بكل هؤلاء الزعماء إلى "بلودان" لكى يلهيهم بقضية فلسطين بحيث يخلو له الجو فى مفاوضاته مع الإنجليز. ولم يكن ذلك دقيقا، مع أنه لم يخل من بعض الصحة.

والحاصل أن "صدقى" باشا فى غيبة زعماء أحزاب ائتلافه الحكومى لم يتفرغ لمحادثاته مع اللورد "ستانسجيت" رئيس الوفد البريطانى المفاوض أمامه ، وإنما انتهزها فرصة ـ كذلك ـ لترتيب واحد من أهم لقاءاته مع ممثلين عن الوكالة اليهودية فى فلسطين . فقد وصل إلى مصر سرا فى هذه الفترة "إلياهو ساسون" ، وأجرى "صدقى" باشا معـه مجموعة لقاءات فى بيت "رينيه موصيرى" شارك الحاخام "حاييم ناحوم" أفندى فى واحد منها على الأقل.

كان "صدقى" باشا يحاول فى هذه اللقاءات أن يحصل على تأييد اليهود له فى موقفه مع الإنجليز. وفى مقابل ذلك ، فقد كان على استعداد لإغماض العيين عن هجرة يهودية معقولة إلى فلسطين . وكان الرقم الذى عرض "صدقى" باشا استعداده للتسامح فيه هو خمسين ألف مهاجر إلى فلسطين . ولم يكن ذلك مرضيا لـ "ساسون" ، مع أن الحاخام "حاييم ناحوم" أفندى كان على استعداد لبذل نفوذه لتسمهيل قبول الوكالة اليهودية فى فلسطين بهذا العرض .

وربما كان الأكثر مدعاة للاهتمام أن "الياهو ساسون" نقل عن "صدقى" باشا أنه أثناء هذا اللقاء أبدى استعداد "الحكومة المصرية" لقبول تقسيم فلسطين ، بما يعنيه ذلك من إقامة دولة يهودية . وطبقا لـ "ساسون" فإن الملك "فاروق" كان على علم بما يقوله "صدقى" باشا، "وعلى أى حال فإنه سوف ينتهز فرصة ظهور مناخ مناسب ونوايا طيبة ويبلغ ساسون برأيه أو يحدد موعدا رسميا لمقابلة بين الملك فاروق وبين الدكتور حاييم وايزمان في قصر عابدين."

إن الوثائق المصرية الخاصة لا تتضمن أية إشارة إلى شيء من ذلك ، لكنه من الصعب تصور أن رجلا في كفاءة "إلياهو ساسون" يختلق حديثا من هذا النوع في مسألة بهذه الخطورة . وربعا أن "صدقي" باشا بالغ فيما قال لـ "ساسون" متصورا أن ذلك يحقق له "تدخل اليهود بفاعلية" لإنجاح مفاوضاته مع الإنجليز .

ولم يكن وقد مصر في مؤتمر "بلودان" بمستواه العالى على علىم بما يقوم به رئيس الوزراء . ومما يستحق التسجيل أن "مكرم عبيد" باشا كان الأكثر وضوحا وحسما في موقفه بين كل أعضاء الوفد المصرى في "بلودان" . ولعله كان الأكثر تنبها في هذا الموضوع بالنسبة إلى الرؤية المصرية لحقيقة ما يعنيه قيام دولة يهودية في فلسطين . وتشير محاضر "بلودان" إلى أن "مكرم" باشا أشار إلى أن قيام دولة يهودية في فلسطين سوف يعرقبل اتصال المبلاد العربية ببعضها ، وسوف يخلق مشكلة على حدودها ، وقد يعطه محاولاتها للتقدم . (١)

ولم تكن الحقائق السياسية واقفة في الانتظار ، و إنما راحت تشق لنفسها مجاريها بصرف النظر عن القرارات والاجتهادات والشعارات . وتعود الوثائق لتفضى بأسرارها :

<sup>(</sup>۱) يلاحظ أن الأستاذ "بيشيل عفلق" زعيم حزب البعث الاشتراكى طور هذه المتولات بعد ذلك فى شعاره الشهير الذى شاع فيما بعد فى أدبيات حزب البعث وغيره من الأحزاب القومية ، وهو "إن إسرائيل أقيمت لكى تكون قاطعا لاتصال الأمة ، وأداة لتهديدها ، وإسغنجة لامتصاص طاقاتها باستعرار" .

● وثیقة رقم ۲۵۶۲ ـ ۱/۱۰ ن ۱۸۸۸

برقية من الوزير المفوض في السعودية (كلارك) إلى وزيس الخارجية .

التاريخ: ٢٥ يونيو ١٩٤٦

بعد عودة عبد الرحمن عزام باشا من المؤتمر الاستثنائي لجامعة الدول العربية في بلودان إلى القاهرة ، التقي في القاهرة بالمستر ريفيز تشايليدز (الوزير المغوض الجديد في السعودية والذي كان في العاصمة المصرية قبل قدومه إلى جدة) ، وقال له بأن الجامعة العربية قررت بالاجماع فتح باب المفاوضات مع الحكومة البريطانية بوصفها الدولة المنتدبة على فلسطين للوصول إلى حل بشأن مستقبل هذا البليد الذي يعتبرونه بليدا عربيا . وقد أرسلوا بالفعل مذكرة بهذا المعنى إلى الحكومة البريطانية . وهم يرون أن أول بند لا بد من معالجته في المشكلة هو بنيد الهجرة اليهودية إلى فلسطين . فهم لا يرون أي مبرر لجعل هذا البليد العربي يتحمل عبء إيجاد مأوى ليهود أوروبا .

إمضاء كيلارك

● وثیقة رقم ۲۹۶۲ ـ ۲۱/۱ ن ۲۸۸

برقية من رئيس الوزراء البريطاني كليمنت آتلي إلى الرئيس هارى ترومان .

التاريخ: ٢٦ يونيو ١٩٤٦

(سرى جدا وشخصى من رئيس الوزراء إلى الرئيس)

كما تعرفون تحاول الجماعات الصهيونية في فلسطين الضغط علينا في موضوع الهجرة . وقد زادت عمليات الميليشيات الصهيونية المسلحة ضد القسوات البريطانية في فلسطين . وكسان آخسرها خطف ستة ضباط بريطانيين . إن حكومة صاحب الجلالة قد توصلت إلى اقتناع بأن هذا وضع يصعب السكوت عليه . وقد تم إخطار

المندوب السامى فى القدس بأنه مخوّل بسلطة اتخاذ ما يسراه من إجراءات تحقق سيطرة الإدارة البريطانية فى فلسطين على الأمور. وفى معلوماتى أن المندوب السامى قد أمر باتخاذ إجراءات تبدأ يوم السبت ٢٩ يونيو. وبين الخيارات المفتوحة أمامه أن يحتل مكاتب الوكالة اليهودية لأى مدة يراها كافية للتفتيش والحصول على الوثائق التى تثبت القيام بتنظيم عمليات هجرة غير مشروعة تجرى حمايتها بقوة السلاح ، بينما نحن نحاول بكل الوسائل إيجاد حل سياسى للمشكلة وللتعقيدات الناجمة عنها . إن بعض الإجراءات سوف يشمل القيادات العسكرية فى الهاجاناه (قوات الدفاع التابعة للوكالة اليهودية) وأية عناصر خارج هذه المنظمة .

إمضاء كليمنـت آتلـــى

ولم تكن جماعات الضغط اليهودى والصهيونى فى الولايات المتحدة بعيدة عن الصورة أو متكاسلة ، وإنما جاء تدخلها سريعا ونافذا ، وبشهادة الوثائق :

وثيقة رقم ٣٤٦ /١٠٠ ن ٨٦٧ بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض بتاريخ ٢ يوليو ١٩٤٦ .

#### نــص البيــان:

" اجتمع الرئيس هارى ترومان اليوم بعدد من الأعضاء الأمريكيين في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية لفلسطين ، وهم : الحاخام ستيفن وايز ، والدكتور ناحوم جولدمان ، والمستر لويس ليبسكي ، والحاخام أبا هيلل سيلفر .

إن ممثلى الوكالة اليهودية عرضوا على الرئيس وجهة نظرهم فيما جـرى أخيرا من أحداث في فلسطين .

إن الرئيس أعرب لمثلى الوكالة اليهودية عن أسف للتطورات الأخيرة التى وقعت فى فلسطين . وقد أخطر ممثلى الوكالة اليهودية أن الولايات المتحدة لم تستشر مقدما فى الإجراءات التى اتخذتها السلطات البريطانية هناك .

إن الرئيس أضاف إلى ذلك إعرابه عن أمله في الإفراج عن كل القيسادات اليهودية في فلسطين على الفور.

إن الرئيس أضاف كذلك عزمه على أن الأحداث الأخيرة في فلسطين لن تؤثر على سياسة فتح أبواب فلسطين لهجرة مائة ألف يهودي من أوروبا إليها."

(لم يشر البيان الصحفى الصادر عن الاجتماع إلى أهم الوقائع التى جرت فيه ، وإن كانت مجموعة الوثائييييين الأمريكييييية لسنة ١٩٤٦ فى صفحة ١٤٥ تشير إليها ، وخلاصتها أن الرئيس ترومان بحث التكاليف المالية لعملية هجرة مائة ألف يهودى إلى فلسطين ، وأنها تصل إلى ٤٥٠ مليون دولار (بقيمة الدولار فى ذلك الوقت ، وهى تساوى عشرة أمثال قيمته اليوم) . وقد تطوع الرئيس ترومان على الفور بأن الولايات المتحدة سوف تتحمل وحدها نفقات النقل . وفى نفس الوقت أبدى الزعماء اليهود بأن لديهم ٢٥٠ مليون دولار جاهزة لعملية التوطين ، لكن ذلك البلغ لا يكفى الا لجزء منها .)

● وثيقة رقم ٢٤٨ ـ ١٩/٧ ن ٨٦٧

رسالة من الرئيس ترومان إلى الملك عبد العزيز آل سعود .

التاريخ: ١٣ يوليسو ١٩٤٦.

يا صاحب الجلالة ،

إننى تلقيت بمزيد من السرور الرسالة التى نقلها إلى صديقى وصديقكم وزيرنا المغوض السابق لدى حكومتكم الكولونيل ويليام إيدى . إننى شديد الاعتزاز بروابط الصداقة الوثيقة التى قامت باستمرار بين حكومة الولايات المتحدة والحكومة السعودية . ولقد نقبل إلى الكولونيل إيدى تفهمكم للمشكلة الإنسانية لليهود المشردين فى أوروبا . كما نقل إلى أيضا قلقكم من ذهابهم إلى فلسطين . وأريد أن أؤكد لكم بإخلاص اعتقادى بأن ذهاب مائة ألف يهودى إلى فلسطين لن يؤثر فى حقوق أو مصالح العرب ، كما أنه لن يحدث خليلا فى التوازن الاقتصادى والاجتماعى فى هذا البلد .

إمضاء

هاری ترومان

وثيقة رقم ١٧٤٦ - ١٠/٠ ن ١٦٨
 رسالة من وزير الخارجية الأمريكية جيمس بيرنز إلى الحاخام ستيفن وايــز .
 با، بس ١٧ أغسطس ١٩٤٦

عزيبزي الدكتور وايسز،

إنك طلبت منى أن أقابل مستر ناحوم جولدمان أثناء وجودى فى باريس لأنه يريد أن يرانى فى مسائل متعلقة بموضوع فلسطين. وقد كنت أرغب فى أن أراه ، لكنى بعيد عن مجرى الحوادث فى هذه القضية ، فطوال السنة الأخيرة تولى الرئيس ترومان بنفسه وشخصيا كل ما هو متعلق بمشكلة فلسطين. والاتصالات الدائرة بين الحكومتين البريطانية والأمريكية فى هذا الشأن تجرى مباشرة بين الرئيس ترومان ورئيس الوزراء (البريطانى) المستر آتلى ، وليس بين المستر بيفين.

. . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • •

إمضاء

جيمس بيرنز

وثيقة رقم ١٧٤٦ - ١٠/٩ ن ١٦٨
 مذكرة من وزير الخارجية بالنيابة (ويليام كليتون) إلى الرئيس تروسان .
 التاريخ : ١٢ سبتمبر ١٩٤٦

الرئيس،

يـرى الحاخام وايـز ومعه عـدد آخر من الزعمـاء الصهيونيـين أن تقوم بـإصدار تصريح فـورى عن تقسيم فلسطين وعن فتح أبـواب الهجـرة اليهوديـة إليهـا . وفى رأيهم أن ذلك يساعد على جعـل الحكومة البريطانية تتخـذ موقفـا أكـثر معتوليـة .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

إمضاء ويليام كليتون

● وثيقة رقم ١٠٤٦ \_ ١٠/١٠ ن ٨٦٧

برقية من رئيس الوزراء (البريطاني) آتلي إلى الرئيس ترومان .

التاريخ: ٤ أكتوبر ١٩٤٦

(سری جیدا وعاجیل)

عزيزي الرئيس ،

إننى تلقيت بعد منتصف الليل أمس مشروع بيانك بشأن فلسطين ، وتلقيت منكم رسالة ، وقد كتبت لكم على الفور ردا عليها رجوتكم فيه تأجيل الإعلان ولو لعدة ساعات ريثما أستطيع التشاور مع وزيسر الخارجية . وقبل أن يطلع الصباح تلقيت منكم ردا برفض تأخير إعلان البيان لهذه الساعات التى طلبتها . إننى شديد الأسف أنكم رفضتم إعطاء مهلة ساعات لرئيس وزراء البلاد الذى يتحمل حاليا عسبء إدارة شئون فلسطين ، مع العلم أن إعلانكم سوف يسبب لإدارة فلسطين عسبء إدارة شئون التطرب العاجلة التى اعباء لا شك فيها . وسوف أنتظر باهتمام إيضاحكم بشأن الأسباب العاجلة التى دعت إلى مثل هذا الإجراء المتسرع .

إمضاء

آتلـــــى

كانت الحركمة الصهيونية في عجلة من أمرها لقيام الدولة اليهودية في فلسطين . وكان رئيس الولايات المتحدة بنفسه أمامها ووراءها .

وكان الرأى قد استقر مبكرا على اختيار اسم الدولة: إسرائيل.

وكان الرأى قد استقر مبكرا ـ أيضا ـ على رسم علمها : خطان من اللون الأزرق أعلى وأسفل رقعة بيضاء تتوسطها نجمة داوود .

ولم يدقق كثير من العرب فى معنى رسم العلم الإسرائيلى ورمزه ، لكن يهود فلسطين فهموا الإشارة وتلقوا الرسالة . فالخطان باللون الأزرق أعلى العلم وأسفله يشيران إلى "النهرين الكبيرين" اللذين تقع الأرض الموعودة بينهما : نهر الشرق الكبير وهو "الفرات" ، ونهر الغرب الكبير وهو "النيل" . وذلك نص القول فى "التوراة" التى كتبها حاخامات إسرائيل أثناء المنفى والسبى فى بابل بعد ستمائة سنة من سقوط هيكل سليمان .

[ "فى ذلك اليوم قطع الرب مع ابراهيم ميثاقــا : "لنسلبك أعطــى هـذه الأرض من لهر مصـر إلى النهر الكبير الفرات" ." (سفر التكوين ١٥ : ١٨) ]

وكان الرأى مستقرا كذلك ـ ومبكرا ـ على ألا تكون لهذه الدولة حـدود معينة على خريطة . ولعلها كانت أول دولة فى العالم الحديث يجرى إعلان قيامها دون أن يصاحب هذا الإعلان بيان يعين الخطوط على الأرض ويوقعها على الطبيعة ، ذلك أنه حين يكون الوعد "أسطوريا" ، فإن الخرائط السياسية تصبح قابلة للتعديل مع كل تفسير أو تأويل !

۲

### موشىيى شرتىيوك

" لا داعى للخسوف من العسرب فهم ضعفاء بطريقية بائسية "

( "حاييم وايزمان" للسفير الأمريكى الدائم في الأمم المتحدة )

إن الوثائق البريطانية والأمريكية والإسرائيلية وكلها الآن متاحة تكفى لمعرفة ما كنان يجرى فى الخفاء طوال سنة ١٩٤٧ . لكن هناك ثلاث حقائق يمكن رصدها من خلال قراءة دقيقة لهذه الوثائق :

الحقيقة الأولى أن الولايات المتحدة الأمريكية ، رئيسها وحكومتها أيضا ، أصبحت بالكامل من أنصار قيام دولة يهودية في فلسطين ، مع إدراكها لكل المصاعب التي تنتظرها على الطريق .

إن الرئيس الأمريكي "هارى ترومان" مضى في طريقه نحو فتح أبواب هجرة اليهود وإقامة دولة يهودية في فلسطين لا يلوى على شيء. ويمكن أن يقال إن مصالحه الانتخابية وارتباطاته الشخصية والسياسية كانت محركه ، ولكن الذي لا يقبل الشك في نفس الوقت أن بقية أجهزة الدولة الأمريكية اقتفت خطا الرئيس . ولم يكن ذلك بمجرد ضغط منه ، وإنما إلى جانب ذلك كان نتيجة تقديراتها لأوضاع متغيرة أفرزت رؤى استراتيجية مختلفة . وكانت الحرب الباردة ومطالبها هي أظهر الاعتبارات التي أفسحت المجال لهذه الرؤى . وربما أن السياسة الأمريكية ـ وقد آل اليهسسا إرث الشرق الأوسط بكامله عن بريطانيا ـ لم تلبث أن اكتشفت أهمية منطبق "نابليون" وبعده "بالمرستون" في أفضلية عزل مصر عن سوريا ، وبعده عزل عرب أفريقيسا عن عرب المشرق إذا أمكن .

- ٧ والحقيقة الثانية أن تقسيم فلسطين أصبح قرارا نافذا من الجمعية العامية للأميم المتحدة صدر يوم ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ برقم ١٨٨ . وفي أجواء أشبه ما تكون بعاصفة اجتاحت "ليك ساكسس" حيث المقر المؤقت للأميم المتحدة في نيويبورك . لقد تعرض مندوبو الدول في الجمعية العامة إلى صنوف من الضغط بعدت لا تقاوم ، واستهدفت توفير أغلبية كافية للموافقة على قرار التقسيم . (وهناك تفاصيل كثيرة معروفة وشائعة عن تهديدات وجهت لرؤساء دول ، وعن رشاوى دفعت لمدوبين ، وعن شركات أمريكية كبرى تدخلت لإرغام أصوات على تغيير اتجاهها ، وأشهر مثال لذلك ما حدث من شركة "فايرستون" للمطاط مع رئيس جمهورية ليبيريا حتى يفرض تغيير صوت بلاده من "لا" إلى "نعيم" للتقسيم . والنتيجة أن قبرار التقسيم بعدا عملية فرض بالقوة أكثر منه عملية اختيار لحل مناسب .
- ٣ ـ والحقيقة الثالثة أن العرب فى هذه الفترة كانوا بالفعل شبه عراة من كل الوسائل اللازمة لتغطية مواقفهم فى مواجهة من هذا النـوع . وبعد أسابيع قليلة من صدور قـرار التقسيم بدا العالم العربى أشبه ما يكون بجسـد كبير عاجـز عن الحركـة ، وإذا تحـرك فقد كـان أول إيـحـاء تعطيه حـركته أنهـا صادرة عن مركـز عصـبى فقد تماسكـه .

وبدأت سنة ١٩٤٨ ، وهي السنة التي قامت فيها الدولة اليهودية في فلسطين، والأجواء مختلطة ، والضباب يغطي الساحة ، والخطا متعثرة .

فى أواخر سنة ١٩٤٧ أعلنت الحكومة البريطانية أنه وقد صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولة عربية ودولة يهودية فإنه لم يعد أمامها (الحكومة البريطانية) إلا أن تسحب قواتها من فلسطين فاتحة المجال بذلك لتنفيذ قرار المجتمع الدولى . وهكذا وجد الكل أنفسهم أمام أمر واقع عليهم أن يواجهوه كل بطريقته ووفيق رؤاه . وكانت الرؤى فوضى واسعة ترسم الوثائق صورة حية لها .

• وثيقة رقم ٧٤/ ـ / ٢ ج
 مذكرة من السفارة البريطانية في واشنطن إلى وزارة الخارجية الأمريكيمة .

التاریخ : ۵ ینایس ۱۹۴۸ ( سسری جسدا)

١ - أثناء مناقشة بين المستر بيفن (وزير خارجية بريطانيا) والمستر مارشال (رئيس أركان حرب الجيش الأمريكي السابق ، والذي اختاره الرئيس ترومان لكسي يكون وزيرا لخارجيته) وذلك حينما اجتمع الاثنان في لندن يوم ١٧ ديسمبر ١٩٤٧ عبر المستر بيفن عن رأيه بأن ردود فعل الحكومات العربية تجاه قبرارات الأمسم المتحدة بشأن فلسطين كانت أسوأ مما توقع رغم كبل الجهود التي بذلها المثلون البريطانيون في العالم العربي "لتعقيل" الحكومات العربية . وقال المستر بيفن إنه سوف يقابل كل المثلين العرب في لندن واحدا بعد الآخر لكسي يتولى "تركيزهم" (to steady them) .

إن الحكومة البريطانية تخشى أن الموقف في الشيرق الأوسط سوف يفليت زمامه ، وقد يعرض المصالح البريطانية والأمريكية للخطير هناك ، وهو أمير لا يستفيد منه إلا الاتحاد السوفيتي .

٢ - ولتوضيح وجهة نظره أكثر ، فإن المستر بيفن أشار للاتصالات التي أجراها المثلون البريطانيون في عدد من العواصم العربية المعتمدين لديها . ومنها أمكن استخلاص ردود الفعل العربية تجاه ما أعلنته الحكومة البريطانية من أنها تنوى سحب قواتها من فلسطين .

- (أ) إن كل المسئولين العسرب أعطوا تأكيدات بأنهم سوف يتجنبون القيام بأى عمل يؤدى إلى احتكاك مع القوات البريطانية في الفترة السابقة للانسحاب. لكنهم مع ذلك لا يعرفون كيف يمكن تجنب المخاطر التي ستنشأ إذا ما افترض الآخرون أن معارضة العسرب لتقسيم فلسطين سوف تقتصر على مجرد الكلام حتى إذا كان عنيفا.
- (ب) إن كل الحكومات العربية لا تعتقد أنها تستطيع كبح جماح مواطنيها عن التطوع للقتال في فلسطين. وقد ورد ذلك بالنص على لسان وزير خارجية مصر (أحمد خشبة باشا)، ونائب رئيس وزراء العراق، ورياض الصلح رئيس وزراء لبنان، وجميل مصردم رئيس وزراء سوريا، وسمير الرفاعي باشا رئيس وزراء الأردن.
- (ج) إن هناك قلقا واضحا بشأن ما إذا كان اليهود سيضبطون تصرفاتهم . أو إن أحدا ينصحهم بذلك على نحو مؤثر . وقد عبر عن هذا الرأى وزيرخارجية مصر والشيخ يوسف ياسين وكيل وزارة الخارجية السعودية . ومن الواضح أن

هذا القلق مبعثه تكرار اعتداء اليهود على العرب في فلسطين ، وكثرة أعداد الضحايا بين العرب .

(د) لقد كانت هناك مسرارة واضحة لدى كل المسئولين العسرب ضد الحكومة البريطانية ، وأكثر ضد حكومة الولايات المتحدة الأمريكية . وفى التعبير عن المرارة ضد الحكومة الأمريكية بالذات فقد تكررت الإشارات إلى دبلوماسية الدولار (Dollar diplomacy) . ومن الملحوظ أنه بدت من البعض تعبيرات عن الرغبة في الصداقة مع بريطانيا ، وفي الغالب أن تلك كانت محاولة للعسب ببريطانيا ضد الولايات المتحدة .

(ه) من المؤكد أن هذه الأوضاع سوف تؤثر على كل محاولات إقامة نظام للدفاع عن الشرق الأوسط. وعلى سبيل المثال فإن رياض الصلح رئيس وزراء لبنان أهاب بالحكومة البريطانية أن تعزز صداقاتها مع العرب. وأشار إلى المفاوضات التى تجرى بين بريطانيا وبين كل من العراق ومصر. كما أنه قلل من قيمة الاتفاق مع شرق الأردن قائلا "أية فائدة لهذا الاتفاق إذا ضاعت فلسطين ؟"

٣ ـ إن هناك علامات ظاهرة على رغبة عامة فى التفاهم مع بريطانيا ، وبدون هذا التعاون يخشى الزعماء العرب أن الأمور سوف تفلت من أيديهم . إن أحدا من هؤلاء الزعماء لم يشرح بوضوح ماذا يريد منا ، ولكن مؤدى كلامهم جميعا يمكن ترجمته فى عبارة "أليس فى مقدوركم أن تفعلوا شيئا لمساعدتنا ؟"

\$ \_ إن هذه المشاعر جرى التعبير عنها في أحاديث مع نورى السعيد وصالح جبر (رئيسا وزارات في العراق). وكان رئيس الديوان الملكى تحسين قدرى هو الأكثر صراحة في شرح ما يريد. وقال للسفير البريطاني في بغداد "لمدة ثلاثين عاما كانت الحكومة البريطانية هي التي تقول لنا كيف نتصرف. وكنا بالفعل نتصرف لما فيه صالح البلدين. والآن لأول مرة فأنتم لا تقولون لنا شيئا سوى النصح بالتزام الهدوء. والوصى على العرش والحكومة يريدان ما هو أكثر وإلا فإن "الأعداء" سوف يجدونها فرصة لتكثيف الضغوط علينا.

هـ هناك تفاصيل لها تأثير على الموقف العام ويستحسن وضعها في الاعتبار ، ومنها أن الحكومة الأردنية تركز اهتمامها على أن تحصل لنفسها على القسم العربي من فلسطين ، وتعتقد أن في إمكانها أن تتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن مع اليهود . لكنها تحت الضغط مضطرة إلى مسايرة الرأى العام العربي .

|  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|--|--|---|--|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|  |  |   |  |  |   |  |  |  |   |  |  |  |

كان الرئيس الأمريكي "هارى ترومان" يعرف "ما يريد" ، كما أنه كان يعبرف ما يريده الآخرون عارفا حدود كل منهم وهكذا تتحدث الوثائق :

#### ● وثيقة رقم ٨٤٨ ـ ٢/ ج ٧١١ ٩٠

مذكرة كتبها السفير الأمريكي في العراق (وادسسورث) إلى مدير قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية (لوى هندرسون) عن مقابلة له مع الرئيس ترومان.

التاريخ: ٤ فبرايس ١٩٤٨

(سسری جندا)

الموضوع: حوار مع الرئيس.

كما تعلم فإننى قابلت الرئيس ، وقد قدمت له مذكرة بواسطة مساعده لشلون الأمن القومى الأميرال سويرز ، وتم ذلك قبل الاجتماع لكى يكون على علم مسبق بما أنوى أن أتحدث فيه ، وكان بناء على طلب الأميرال سويرز . وقد استقبلنى الرئيس عند الظهر تماما وتحدثنا لمدة خمس عشرة دقيقة . قال لى الرئيس إنه قرأ الورقة التى أرسلتها إليه ، وعقب بقوله "إن الأوضاع فى الشرق الأوسط هى التى تشغله الآن" . وقد قلت له إننى أريد أن أعرف منه مباشرة ما إذا كانت حكومة الولايات المتحدة تفكر فى إرسال قوات إلى الشرق الأوسط لكى تفرض قرار تقسيم فلسطين ؟ وقد رد على الفور بقوله إنه يفضل أن يعمل بواسطة الأمم المتحدة .

وأضاف الرئيس إن ذلك هو ما قاله بالضبط للأمير فيصل ، ولأمير اليمن ، وللوصى على عرش العراق الذي اجتمع به لمدة ساعتين كاملتين .

وقال الرئيس إنه لفت نظر الوصى إلى ضرورة الاهتمام بالمسروعات الكبرى فى العراق نفسها بدلا من الانشغال بمشاكل بلاد أخرى مشل فلسطين . وقال الرئيس فى هذا الصدد إن لديهم مشروعا مثل مشروع تنمية وادى دجلة والفرات بأموال البترول العربية التى يحصلون عليها ، فالعسراق بلد يحتاج إلى التنمية . وفى كل مرة دخيل الغنزاة إليه ، من أول تيمور لنك وحتى الآخرين ، فإنهم حطموا فى طريقهم كل شىء . إن الغزاة يفعلون ذلك باستمرار . وأما نحن حقال الرئيس " ـ لأول مرة فى التاريخ تكون سياسة الغزاة هى التوجيه إلى البناء" .

وقلت للرئيس إنه يصعب تحويل نظر العراق عما يجرى في فلسطين ، والعرب اليوم يريدون منا إجابة واضحة عن سؤال واحد ، وهو ما إذا كنا سوف

نقبل بالضغوط الصهيونية ونبعث بقوات أمريكية أو قوات تابعة للأمام المتحدة لفرض قرار التقسيم . ورد الرئيس : "إننا لن نفعل شيئا من ذلك ، ولكنى لا أستطيع أن أعطيهم ضمانات بألا أفسل قبل أن يؤكدوا لى هم أنهم لن يستعملوا السلاح لعرقلة التقسيم" . وقلت للرئيس إننى أفهم وجهة نظره ، واقترحت عليه إبلاغها لكل رؤساء البعثات الأمريكية في الشرق الأوسط. وعقب الرئيس بقوله : "إن العرب ليس لديهم أي شيء أكثر من حجج قانونية" .

| • | • | • |   | • | 0 | ٠ | ٠ | • | • | • | • | ٠ |   | • | • |   | • | • |   | • |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| • | • | • | • | • | • | • | • | 6 | • | • |   | ٠ | • | • | • | ٠ | • | • | • | • |  |

● وثيقة رقم ٣/ فلسطين ب ب٠١ه

برقية من الوزير المفوض في السعودية (تشايلدز) إلى وزير الخارجية .

التاريخ: جددة ١٣ مارس ١٩٤٨

أخطرنى عزام باشا الذى جاء إلى جدة اليوم بعد مقابلة الملك عبد الله فى عمان أنه تم الاتفاق على أن يرسل عزام باشا بوصفه أمينا عاما للجامعة العربية رسالة تحذير عام من إصدار أية تصريحات يمكن أن يعتبرها مجلس الأمن تهديدا للسلام الدولى . وقد شرح لى أن النزاع فى فلسطين هو نـزاع مدنى ، ويجب من وجهة نظر عربية عدم إعطاء الفرصة لأحد كى يتدخل بالقوة فى فلسطين . وقد أخطرته بمضمون برقيتكم رقم ٢٧ بتاريخ ١ مارس ، وعلى الفور راح عـزام باشا يكتب برقية إلى وزير الخارجية السورى يؤكد عليه فيها الامتناع عن إصدار أى تصريحات تحمل نبرة التهديد .

إمضاء تشايلـــدز

إمضاء وادســورث

كانت ساعة الحسم تقترب ، و"موشى شرتوك" مسئول الوكالة اليهودية عن العلاقات الدولية (وفيما بعد وزير خارجية إسرائيل ، ثم رئيس وزرائها) هو الذي يمسك بزمام

التوجيه في الساحة الأمريكية وكان يتحرك بوضوح وحزم ، وبشهادة الوثائق :

● وثیقة رقم ۲٦٤٨ ـ ١١/٣٠ ن ۲۸۸

مذكرة عن مناقشة بين وزير الخارجية وبين كل من المستر موشى شرتوك والمستر إلياهو إيبشتين من الوكالة اليهودية في فلسطين .

التاريخ: ٢٦ مارس ١٩٤٨

جاء المستر شرتوك إلى مقابلة الوزير الذى دعاه إلى الاجتماع به . شرح الوزير للاثنين هدفه الذى من أجله طلبهما لمقابلته . وقال الوزير إنه يريد أن يستطلع رأى الوكالة اليهودية في أمر اجتماع يمكن ترتيبه بين الهيئة العربية العليا وبين الوكالة بقصد ترتيب وقف للعمليات العدائية في فلسطين ، أو هدئة . وسأله المستر شرتوك أن يكون محددا في وصف الفارق بين التعبيرين اللذين استعملهما ، وهما : "وقف الأعمال العدائية" أو "الهدنة" . وقال الوزير إنه يقصد ترتيب وقف إطلاق نار أولا ، ثم اتفاق على هدنة بعده . ورد المستر شرتوك بأن موقف الوكالة اليهودية واضح ، وإن الشعب اليهودي في فلسطين لن يوافق على هدنة بينما توجد قوات أجنبية في فلسطين ، وإمدادات تتسلل عبر الحدود . وقال شرتوك إنه لا يعنى بالقوات الأجنبية قوات الانتداب البريطاني ، وإنما يعنى أعدادا من المتطوعين العرب دخلوا إلى فلسطين من سوريا ولبنان وشرق الأردن والعراق . وأشار بالتحديد إلى مجموعة متطوعين عراقيين أقاموا معسكرا لهم قرب محطة المياه عند القدس .

وقال له الوزير "إن الولايات المتحدة تريد حقن الدماء ، وتريد الوصول إلى نوع من التوفيق بين الأطراف . وهو يريد أن يسأل المستر شرتوك كيف أمكن التعرف على هوية هؤلاء المتطوعين العرب الذين أشار إليهم ؟" ورد شرتوك "إنه لا يعرف كيف يمكن تحديدهم لأنه من الصعب تمييزهم من السكان العرب" . وتوجه الوزير بسؤال مباشر إلى المستر شرتوك : "هل الوكالة اليهودية مستعدة لقبول هدنة إذا كان بين شروطها سحب أى متطوعين عرب مسلحين من فلسطين ؟" ورد المستر شرتوك بأن "ذلك لا يكفى لأن العرب سوف يستغلون فرصة الهدنة ورد المستر شرتوك بأن "ذلك لا يكفى لأن العرب سوف يستغلون فرصة الهدنة لبناء قوة تتسلل فى أى وقت ومعها أسلحة إضافية تعزز نشاطها ، وهم سوف ينتهزون فرصة التزام قوات الهاجاناه بالهدنة ويعززون قوتهم مطمئنين إلى أنهم ينهجموا" .

وقال المستر شرتوك إنه مستعد لأن يوصى الوكالة اليهودية بقبول هدنة بالشروط التالية :

- ١ الوقف الكامل لكل العمليات العسكرية بما فى ذلك تحريم كل أنواع الأرهاب .
- ٧ \_ سحب جميع العناصر المسلحة التي تسللت إلى فلسطين من أراض مجاورة.
  - ٣ قيام نظام للرقابة على الحدود تكون له القدرة على منع أى تسلل .
- أن تحتفظ الوكالة اليهودية لنفسها بالحق في مقاوضة أى عمل تسرى من شأنه الإضوار بهذه الهدئة.

وأبدى المستر شرتوك "إن الوكالة اليهودية أعدت برنامجا عالى الكفاءة لتحمل مسئولية الإدارة فور انتهاء الانتداب البريطاني يوم ١٥ مايو ، وذلك في الأراضي المخصصة لها بمقتضى قرار التقسيم".

إن الوزير سأل المستر شرتوك عن "استعداد المستعمرات اليهودية فى فلسطين للدفاع عن نفسها ؟" ورد المستر شرتوك بأن "هذه المستعمرات جاهزة للدفاع عن نفسها إلى الأبد". وسأله الوزير "عما يكون عليه الحال إذا أحس اليهود أن الميزان سوف ينتقل إلى صالح العرب ونشبت معارك على نطاق واسع وتدخل متطوعون عرب ؟" وقال المستر شرتوك "إن هناك عددا كبيرا من المتطوعين اليهود سوف يجيء من كل أنحاء العالم ، وإنهم يعرفون أن ذلك سوف يحدث مضاعفات دولية خطيرة ، وعلى القوى المهتمة بالمنطقة أن تتدبر ذلك".

ثم راح المستر شرتوك يشكو من الحكومة البريطانية التي أصبحت تعتمد على مجموعة من الشيوخ العرب والباشوات المصريين .

• • • • • • • • • •

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

• وثيقة رقم ١٥٤٨ ـ ٤/ فلسطين ب ب ٥٠١

برقية من المندوب الدائم للولايات المتحدة (أوستن) إلى وزير الخارجية .

التاريخ: ١٥ ابريـل ١٩٤٨

(ســرى وعاجــل)

دعانى الدكتور حاييم وايزمان ومعى السفير جيسوب إلى لقائه بعد ظهر أمس، وقد وجدنا أبا إيبان عنده . وقال لنا (الدكتور وايزمان) إنه لا يفهم تردد الولايات المتحدة إزاء ما يجرى في فلسطين . وهو يتساءل "ما هو مبعث التردد ؟

هل هو الخوف من العرب ؟ هل هو البترول ؟ هل هو الخوف من روسيا ؟" وقد راح الدكتور وايزمان يجيب بنفسه على أسئلته قائلا : "أما عن العرب فليس هناك داع من أى نوع للخوف منهم ، فهم ضعفاء بطريقة بائسة . وأما عن بترول العسرب فإنهم لا يستطيعون أن يبيعوه إلا للولايات المتحدة . وعلى سبيل المثال فهل نخشى أنهم يمكن أن يبيعوا بترولهم للروس ؟ وإذا باعوه للروس فماذا يفعلون بالروبلات التي سيحصلون عليها ؟

واستطرد الدكتور وايزمان قائلا "هل تخشون من أن الدولة اليهودية سوف تكون متأثرة بالسروس ؟" ثم أجاب بنفسه مسرة أخرى : "إنه ليس هناك داع للخوف من هذا التأثير ، فالعملاء البلاشفة حاولوا منذ سنة ١٩٢٠ أن يجدوا لأنفسهم موطئ قدم بين المستوطنين اليهود ، وقد فشلوا في ذلك فشلا ذريعا".

إن الدكتور وايزمان انتقل بعد ذلك إلى المساعدات التى يمكن أن تقدمها الولايات المتحدة للدولة اليهودية . وقد تحدثنا في هذا الموضوع بصفة عامة ، وبدون التزامات محددة .

إمضاء أوســــتن

● وثيقة رقم ۲۲٤٨ - ١٤/ ١٠ ن ٨٦٧

برقية من القنصل العام الأمريكي في القدس (واسون) إلى وزير الخارجية .

القدس: ۲۲ ابريبل ۱۹۴۸

فيما يلى نص التصريح الذى صدر عن المؤتمر الصهيوني العام:

"لقد قررنا اعتمادا على السلطة المخولة للحركة الصهيونية وبتأييد الشعب اليهودى بأسره ، أنه فور انتهاء نظام الانتداب والحكم الأجنبى فى فلسطين فإن الجهاز الحاكم لدولة يهودية سوف يقوم بتولى المسئولية . إن الدولة التى يقيمها الشعب اليهودى فى بلده سوف تضمن العسدل والحريبة والمساواة لكل السكان بصرف النظر عن الديانة والعنصر والجنس وبليد المهجر . إن هدفنا أن نجعلها دولة لكل اللاجئين من شعبنا الذين تجمعوا هنا . دولة تسودها السعادة والعلم ، وتضيئها رؤى أنبياء إسرائيل .

وفى هذه الساعة التى فرض علينا فيها القتال ، فإننا نهيب بالعرب داخل الدولة اليهودية والدول العربية فى الأراضى المجاورة لنا ، أن يقبلوا أخوتنا وتعاوننا من أجل السلام .

إمضاء

واستسون

ورغم ذلك فقد كان العرب على استعداد للتفاهم حتى هذه اللحظة ، وذلك من عدة أسباب أولها أنهم لم يكونوا قد حزموا أمرهم على شيء محدد هكذا تقول الوثائق :

● وثيقة رقم ١٩٤٨ - ٤/ فلسطين ب ب ٥٠١

برقية من المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير أوستن إلى وزير الخارجية .

نیویورك ۲۵ أبریـل ۱۹٤۸

عقد بروسكاور (رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية) اجتماعين مع فوزى بك المندوب المصرى (يقصد الدكتور محمود فوزى مندوب مصر في مجلس الأمن وقتها ، وقد أصبح فيما بعد نائبا لرئيس الجمهورية ورئيسا للوزراء) . وكان فوزى بك خلال الاجتماعين متقبلا بما فيه الكفاية فكرة تشجيع اتصالات بين العرب واليهود في فلسطين بهدف ترتيب هدنة تيسر ترتيب الأحوال فور انتهاء الانتداب البريطاني . وقال فوزى بك إنه مخوّل من القاهرة وفي الفالب من الجامعة العربية أيضا حسب إشارته بأن يجلس مع وسطاء وممثلين يهود لبحث الموقف كله بدون تعهد نهائي من جانبه .

إمضاء

أوسستن

● وثيقة رقم ٢٦٤٨ ـ ١٤/ ١٠ ن ٢٨٨

برقية من السفير الأمريكي في القاهرة (بنكني تاك) إلى وزير الخارجية .

القاهرة: ٢٦ أبريل ١٩٤٨

#### (ســـری)

تناقش الآن فى القاهرة خطط لدخول قوات عربية إلى فلسطين عندما ينتهسى الانتداب البريطانى . وتبدو العراق متحمسة ، كما تبدو الحكومة المصرية معارضة طبقا لما علمته من مصادر مصرية حسب الاطلاع . إن النقراشي باشا (محمود فهمسي النقراشي رئيس وزراء مصر في ذلك الوقت) أبدى معارضة في النقاط التالية :

١ - خوفه من أن يؤثر اشتراك مصر فى مثل هذه العمليات على قضيتها المطروحة على الأمم المتحدة ، وقد عرضها بنفسه على مجلس الأمن طالبا جلاء القوات البريطانية عن بلاده .

٢ ـ إن القوات المصرية مشغولة الآن في مهام داخلية . فهناك مخاوف من أن يقوم الوفد بإثارة متاعب ، كما أن هناك قلقا من احتمال انقلاب عسكرى يقوم به الجيش . وأخيرا فهناك احتمال أن يتجدد إضراب البوليس المصرى . (٢)

" إن القوات المصرية ليست مسلحة أو مجهزة بطريقة كافية ، وبالتالى فاشتراكها في أى عمليات في فلسطين سوف يكون بلا أثر ، ومن المعروف على نطاق واسع أن مخاوف النقراشي باشا من هزيمة تلحق بالجيش المصرى على أيدى اليهود سوف توجه ضربة قاضية إلى ادعاءاته (في مجلس الأمن حين عرض قضية مصر وطالب بجلاء الإنجليز) بأن مصر قادرة على الدفاع عن نفسها وعن قناة السويس بدون مساعدة أجنبية .

 إن النقراشي باشا خاشف من أن يظهر عجـز الجيوش العربية عن حمايـة الفلسطينيـين ، مما يـؤدى إلى الإضـرار بإيمـان الشعـب الفلسطيــني بانتمائــه العربي .

 <sup>(</sup>۲) كان البوليس المصرى لمطالب تتعلق بالمرتبات قد قام بالفعل بإضراب هام امتحد أسبوعين ابتحاء مث ه
 أبريل ١٩٤٨ ، وخلال هذا الحادث غير المسبوق في تاريخ مصحر فإن قوات الجيش كانت تقوم بمهام المحافظة
 على الأمن .

إن الأمير عبد الله الوصى على عرش العراق كان هنا وفى صحبته عدد من ضباط الجيش العراقى . ومن الواضح أن هدفه كمان التأثير على الملك فاروق لكى يؤيد قرارا بشأن اشتراك الجيوش العربية فى الدفاع عن فلسطين ، وهو قرار أعد مشروعه خلال اجتماعات عقدتها اللجنة العسكرية للجامعة العربية أخيرا فى عمان . وقد فهمت أن الوصى على عرش العراق يحث الملك "فاروق " بمنطق أن مصر لا يمكن أن تقوم بدور أقل مما تقوم به بقية الدول العربية الأخرى وإلا فقدت مكانتها وهيبتها فى العالم العربي.

. . . . . . . . . . . . .

• • • • • • • • • • • • •

إمضاء

بنكنى تساك

● وثيقة رقم ١٨٤٨ - ١/٤٠ ن ١٦٨

برقية من السفير الأمريكي في مصر بنكني تاك إلى وزير الخارجية.

القاهرة: ٢٨ أبريل ١٩٤٨

يبدو أن الدول العربية توصلت إلى قرار بدخول قواتها إلى فلسطين . وطبقا لمعلومات حصلت عليها من عزام باشا وعدد آخر من المصادر المطلعة ، فإن الأمسر لم يحسم بعد بطريقة قاطعة . ولن يتم ذلك قبل :

١ \_ موافقة ابن سعود وحكومتي سوريا ولبنان .

٢ ــ إعطاء الفرصة للمتطوعين إذا ظهــر أنهـم قادرون على حمايـة السكان الفلسطينيين .

٣ \_ إذا أمكن تعبئة الجيوش العربية وتنسيق جهودها .

إن عزام باشا سافر اليوم إلى بيروت ودمشق وعمان والرياض لاستطلاع المواقف وتنسيق الجهود . كذلك توجه حلمى حسين بك (٢) مبعوثا من الملك فاروق إلى الرياض برسالة إلى الملك ابن سعود .

 <sup>(</sup>٣) كان الأميرالاي "حلمي حسين" بك هو مسئول التنقلات في العصر الملكي ، وسن الغريب أن يعهد إليه
 بمهام سياسية على هذا المستوى العالى والدقيق ,

إن طبيعة الاتفاقات التى جرت بين الدول العربية لم تتضم بعد ، ولكن يبدو طبقا لمصادر مطلعة أن الأردن والعراق والقوات السورية معززة بوحدات من لبنان سوف تقوم بالمجهود الرئيسي . وأما مساهمة مصر فسوف تقتصر على المساعدات المالية حتى يتضح الموقف بعد انتهاء الانتداب يبوم ١٥ مايو .

إن وفود العراق والأردن وكذلك الوفد المصرى أيدت اتخاذ إجراءات كافية لتنفيس ضغط الرأى العام. ولا تزال الحكومة المصرية تعارض فى دخول قوات رسمية قبل ١٥ مايو. وليس هناك دليل يدعونا إلى الاعتقاد بأن الملك "فاروق " غير تأكيداته لى بأن القوات المصرية لن تدخل إلى فلسطين قبل أن تتضح الأحوال فى مصرية إلى العريش، فهذا إجراء يهدف إلى طمأنة الرأى العام المصرى وإرضائه بأن بلده لن يتخلف عن العمل العربى العام. وقد أكدت مصادر مطلعة فى الجيش بأن بلده لن يتخلف عن العمل العربى العام. وقد أكدت مصادر مطلعة فى الجيش المصرى لنا أن قطارين محملين بقوات عسكرية مصرية غادرا القاهرة إلى العربيش يوم ٢٧ ابريل وعليهما مجموعة قيادة وقوة كتيبة واحدة مزودة بمدافع رشاشة، وذلك مجموعة مشاة وتعداد القوات كلها ألف ومائة جندى.

إن عزام باشا قال لغيليب أيرلاند (السكرتير الأول للسفارة الأمريكية في القاهرة) "إن تطور الأحداث في فلسطين يشير إلى تصميم اليهود فيها على مواجهة العالم بأمر واقع يوم ١٤ مايو حين يعلنون قيام دولة يهودية ثم تتوغل قواتهم في الأراضي المخصصة للدولة العربية قدر ما تستطيع أن تصل ، وإن هذا هو الذي جعله يغير رأيه بشأن دخول الجيوش العربية إلى فلسطين ، وهو يشعر أن الأمور قد تصل إلى حد انسحاب كل الدول العربية من الأمم المتحدة .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

إمضاء بنكسني تساك

● وثیقة رقم ۳۰۶۸ ـ ۱/۶۰ ن ۸۲۷

برقية من السفير الأمريكي في مصر بنكني تاك إلى وزير الخارجية .

القاهرة: ٣٠ أبريل ١٩٤٨

تلقينا مذكرة من الجامعة العربيـة بشأن الأماكن المقدسـة فـى القـدس وضرورة حمايتها من العمليات العسكرية التي تقـوم بها القوات الصهيونية في فلسطين.

وتقترح الذكرة حفاظا على هذه المقدسات من أى عدوان ، التزام جميع الأطراف بوقف أى اشتباكات مسلحة داخل القدس . وقد أبدت الجامعة استعدادها لتمويس قوة دولية خاصة تقوم بحماية هذه الأماكن المقدسة .

. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

إمضاء بنكسني تساك

كانت الحكومات في حالة حيرة شديدة ، ثم إنها كانت تمارس قدرا كبيرا جدا من ضبط النفس أمام تجربة لم يتهيأ لها أحد .

## النقراشيي باشيا

"كيف نستطيع إعلان الاعتراف بدولة لم يعلن قيامها بعد "

( مساهد وزير الخارجية الأمريكي في حوار مع مستشار الرئيس الأمريكي )

كان ضغط الشعوب العربية على حكوماتها هائلا . وقد بدا ما توقعه الأمين العام لجامعة الدول العربية "عبد الرحمن عزام" باشا على وشك أن يتحقق ، ومؤداه أن "اليهود" سوف يضعبون العرب والعالم أمام أمر واقع فيقيمون دولتهم في الأراضي المخصصة لهم بقرار التقسيم ، ثم لا يتوقفون هناك .

كانت الوكالة اليهودية قد تحولت بالفعل إلى حكومة . وكان لهذه الوكالة جيش متمثل في قوات "الهاجاناه" (قوات الدفاع) ، وكان جيشها أكبر من كل توقعات العرب وحتى خيالاتهم . ثم إن هذا الجيش قادر على الإمساك فورا بالمناطق المخصصة للدولة اليهودية ، وهو بعدها جاهز للوثوب على أرض الدولة العربية في فلسطين .

وفى مقابل ذلك فإن شعب فلسطين مكشوف ينتظر المدد العربى. وقد وصلت إلى أرضه بالفعل مجموعات من قوات المتطوعين العرب: من سوريا والعراق فى الشمال، ومن مصر فى الجنوب على الخط ما بين العوجة إلى بئر سبع و إلى بيت لحم. لكن قوات المتطوعين على بسالتها وخصوصا القوات المصرية بقيادة الأميرالاى "أحمد عبد العزير" لم تكن فى وضع يسمح لها بالوقوف أمام قوات الهاجاناه التى كانت على وشك أن تتحول إلى "جيش الدفاع الإسرائيلي".

ولم يكن أمام الدول العربية خيار سوى أن تتقدم نحو ساحات فلسطين بخطسا متثاقلة . وكان الواضح أن الدول العربية كلها تقصر عملياتها على الأجزاء العربية من فلسطين ، ولكى تؤمنها وتحميها من إغارة القوات اليهودية عليها . وكان معنى ذلك واقعيا \_ وإن لم يكن قانونيا \_ أن الدول العربية اعترفت بقرار التقسيم وقررت العمل في حدوده.

كانت الدول العربية قد أنشأت قيادة عليا لجيوشها تنسق استراتيجية عملها فى فلسطين . وقد رئى أن يتولى الملك "عبد الله" ملك الأردن هذه القيادة العليا بنفسه . وكانت لذلك أسباب عملية أهمها ما يلى :

- ١ إن الأردن هو أقرب البلدان العربية إلى قلب فلسطين . وبالتالى فإن قواته قادرة على الوصول بسهولة إلى المناطق الحيوية في العمق الفلسطيني .
- ٢ ـ إن الملك "عبد الله" كان لديه واحد من أقوى الجيوش العربية المجهزة لنوع ما من القتال . فالفيلق العربى الذى أنشأه الإنجليز وتولوا كل المراكز الحساسة فى قياداته ، ووضعوا على رأسه قائده الشهير "جلوب" باشا كان على مستوى عسكرى يفضل حال بقية الجيوش العربية .
- ٣ ـ وساعد على هذا الوضع حقيقة أن مصر لم تكن حتى وقت متأخر قد حسمت رأيها على دخول الحرب . وبالتالى فإن جيشها ، على فرض أنه كان مستعدا ..
   كانت بينه وبين ميادين القتال مسافات واسعة .
- ٤ وربما أضيف إلى كل هذه الأسباب أن معظم الدول العربية كانت تشك فى نوايا الملك "عبد الله" وتتصور أن هدفه هو ضم فلسطين العربية إلى مملكته . وكان الظن أن تولى الملك لقيادة الجيوش العربية سحوف يكبح جماح طموحه الشخصى بثقة عربية ظاهرة وصلت إلى حد اختياره قائدا أعلى لكل الجيوش العربية .

وكانت تحت القيادة العليا التي يتولاها الملك قيادة عامة للجيبوش العربية أسندت إلى اللواء العراقي "إسماعيل صفوت" باشا . وقد وضعت هذه القيادة خططا طموحة على الورق، لكن الذين وضعوها أنفسهم كانوا يعرفون مسبقا أنها مستحيلة التحقيق ، فالقائد العام "صفوت" باشا لن تكون له في حقيقة الأمر أي سلطة على بقية الجيوش العربية لأن هذه الجيوش سوف تكون باستمرار في يد حكوماتها التي كانت لكل منها حسابات خاصة

تختلف أكثر مما تتفق . وكان "إسماعيل صفوت" باشا ضابطا لم يعش تجربة ميادين القتال ، وقد ترقى إلى رتبته الرفيعة ـ كما هو الحال في معظم الجيوش العربية وقتها ـ بحكم الأقدمية ، وبتقدير أنه ضابط مأمون لا يتجاوز تفكيره حدود خرائطه .

والواقع أن "إسماعيل صفوت" باشا خسر قيادته قبل أن يمارسها . فقد حسدت قبل أسبوع من بعد القتال أنه خرج من الفندق الذى يقيم فيه فى القاهرة وهو فندق "شبرد" القديم ليتريض قبل أن يحضر اجتماعا للجنة العسكرية لجامعة الدول العربية . وبجوار سور الأزبكية شاهد اللواء "صفوت" باشا مجموعة صغيرة من المارة يلتفون حول رجل يلعب معهم لعبة "الثلاث ورقات" ، ووقف القائد العام للجيوش العربية يشاهد ما يجرى ، ويبدو أن اللعبة أثارته فشارك فيها . وفي عشر دقائق كان اللواء "صفوت" باشا قد خسر كل ما معه من نقود وكان مبلغ ٢٨٦ جنيها . ولم يكتف "صفوت" باشا بخسارة أمواله ، وإنما دخل في مشادة مع لاعب "الثلاث ورقات" وصلىت إلى قسم بوليس الأزبكية . وتعطل القائد العام للجيوش العربية عن حضور اجتماع اللجنة العسكرية ، وحين وصل إليها متأخرا كانت تفاصيل حادثة النصب التي وقع ضحيتها قد سبقته إلى هناك ،

ومن مجمل الأوضاع وحقائتها أن الملك "عبد الله" مارس دور القائد الأعلى دون أن يكون بجانبه قائد عام ميدانى ينسق العمليات بين الجبهات العربية المشتركة . وفى واقع الأمر فإن هذه المهمة انتهت بطريقة عملية إلى يسد الجنرال "جلوب" باشا و إلى رئيس أركان حربه البريجادير "برودهيرست" . وكان مزعجا أن تكون مقاليد العمل العربى العسكرى فى هذه اللحظات الحاسمة فى يد مجموعة من الضباط الإنجليز .

• • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . .

ويوم الأربعاء ١٢ مايو ١٩٤٨ كان "النقراشي" باشا يقف أمام جلسة سريسة لمجلس النواب المصرى مكاشفا أعضاء المجلس بقرار من الحكومة بالاشتراك في معارك فلسطين . كان رئيس الوزراء المصرى قد غير موقفه في دورة كاملة عن موقفه الأصلسي . ففي البداية كان مترددا لأسباب لديه معقولة (سبقت الاشارة إليها في سياق برقية من السفير الأمريكي في القاهرة إلى وزير خارجيته) . وبعدها بأيام \_ يوم ١٢ مايو \_ كان "النقراشي" باشا قد انقلب من معارض لاشتراك الجيش المصرى في معارك فلسطين إلى مؤيد له . ومن الانصاف للرجل أنه فعل ذلك دون أن تكون لديه فكرة واضحة عن القوة العسكرية للدولة اليهودية ، و إلى جانب ذلك فإن الملك "فاروق" كان يمارس عليه ضغطا شديدا

كى لا تتخلف مصر عن بقية الدول العربية ، وتفقد مكانتها فى العالم العربسى وخصوصا مشرقه .

فى نفس اليوم ـ ١٧ مايو ١٩٤٨ ـ كان هناك اجتماع فى البيت الأبيض برئاسة "هارى ترومان" رئيس الولايات المتحدة نفسه . وقد حضره مع الرئيس كل من وزير الخارجية (تشيسون) ومساعد الوزير (لوفيت)، و"كلارك كليفورد" و"ديفيد نايلز" و"ماثيو كونيللى" من مستشارى الرئيس فى البيت الأبيض ، واثنان من خبراء وزارة الخارجية هما "فريزر ويلكنز" و"روبرت ماكلينتوك" .

وطبقا للوثيقة رقم ١٢٤٨ ـ ه/ ب ب فلسطين ٥٠١ ، فإن وقائع هذه الجلســة جــرت على النحـو التالى :

"بدأ الرئيس فقال إنه دعا إلى هذا الاجتماع لأنه أصبح شديد القلق على ما يمكن أن يحدث فى فلسطين يوم ١٥ مايو . وبدأ المستر لوفيت يقدم عرضا وافيا للحوادث ، ثم ركز كلامه على وقائع يوم السبت ٨ ماييو حين جاء المستر موشى شرتوك مندوب الوكالة اليهودية . ففى ذلك اليوم (٨ مايو) جاء شرتوك ومعه الدكتور إيبشتين بمعلومات هامة عرضها على الوزير . قال المستر شرتوك "إن وزير المستعمرات البريطاني السير آرثر كريتش جونز أخبره رسميا بأن الملك عبد الله ملك الأردن سوف يدخل بجيشه يوم ١٥ ماييو إلى الأجزاء العربية المخصصة للعرب في فلسطين . وفي رأى وزير المواصلات البريطاني أن هذا التعهد من الملك عبد الله يمكن الاطمئنان إليه بواقع أن الجيش الأردني يقوده ضباط بريطانيون وتموله الحكومة البريطانية . أضاف شرتوك إلى ذلك أن رسالة وصلته من الوكالة اليهودية في فلسطين أخطرته أن الكولونيل جولدي من هيئة أركان حسرب الفيلق العربي الأردني اتصل بالوكالة ، وإن الملك سوف يدخل الأجزاء العربية من ترتيبها بين عبد الله والوكالة ، وإن الملك سوف يدخل الأجزاء العربية من فلسطين تاركا لليهود ملكية الباقي من هذا البلد.

. . . . . . . . . . . .

تدخل المستر كلارك كليفورد (١) في المناقشة فأوضح ثلاث نقاط:

النقطة الأولى : إن تقسيم فلسطين قد وقع فعلا بدون تدخل قوات خارجية.

النقطة الثانية: إن المستر كليفورد توجه إلى الرئيس طالبا منه أن يعطى اعترافه الله البريطاني يسوم اعترافه الرسمي للدولة اليهودية في فلسطين فور انتهاء الانتداب البريطاني يسوم ١٥ مايو ، وفي رأيه أن الولايات المتحدة يجب أن تسبق الاتحاد السوفيتي في الاعتراف بالدولة اليهودية .

والنقطة الثالثة: إن الرئيس يجب أن يعلن في مؤتمره الصحفي في اليوم التالى ـ ١٣ مايـو ـ عـزم الولايات المتحدة على الاعـتراف بالدولـة اليهوديـة .

وقدم المستر كليفورد مشروع صياغة لما يمكن أن يقوله الرئيس في تصريحه، وكان نصه: "إننى طلبت من وزير الخارجية أن يطلب من ممثل الولايات المتحدة في الأمام المتحدة أن يحصل على اعتراف مبكر من أعضاء المنظمة الدولية بالاعتراف بالدولة اليهودية في فلسطين". واعترض مساعد الوزير المستر لوفيت قائلا "إن ذلك سوف يكون استباقا للأمور لا داعي له ، فكيف يمكن أن تعلن الأمم المتحدة اعترافها بدولة لم يعلن قيامها بعد".

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .

وافق الرئيس على مشروع إعلان يقول "إننى أنظر بروح العطف إلى إنشاء دولة يهودية فى فلسطين طبقا لقرار الأمام المتحدة بتاريخ ٢٩ نوفمبر . وعندما يجرى إعلان دولة يهودية فى فلسطين فإنى أرى أن تقدم الولايات المتحدة اعترافها بهذه الدولة" ."

ثم تجىء وثيقة أمريكية تالية برقم ١٤٤٨ - ١/٠٠ ن ٨٦٧ ، وقد جاء فيها ما يلى :

" تلقت وزارة الخارجية في الساعة ٥٤ره بعد ظهر يوم ١٤ مايو ١٩٤٨ رسالة من المستر كلارك كليفورد المستشار الخاص للرئيس ترومان جاء فيها:

"إن الرئيس عرف أن دولة يهودية باسم "إسرائيل" سوف يعلن قيامها في فلسطين في الساعة السادسة بعد ظهر اليوم (أى بعد ربع ساعة من رسالة كليفورد)،

<sup>(</sup>٤) كان "كلارك كليفورد" بعد ذلك أحــد أطراف واحـدة من أكـبر فضائح البنـوك العربيـة في الولايـات المتحدة، فبعض العرب لم يجدوا غيره ليكون رجلهـم في مشروعاتهم المالية في أمريكا !

إن الرئيس طلب منى إخطار الوفد في الأمم المتحدة بإعلان اعتراف الولايات المتحدة بهذه الدولة فور إعلان قيامها ."

وقد أضاف كليفورد في رسالة الرئيس إلى وزارة الخارجية ، وقد تلقاها الوزيس المفوض دين راسك (أصبح بعد ذلك وزيسرا للخارجية مع الرئيس كنيدى) :

"هذا ما يرغب الرئيس في عمله ، وقد أخطرتكم به"."

في نفس الساعات تقريبا ، وبالتوازى مع ما كان يحدث في مجلس النواب المصرى وفي البيت الأبيض الأمريكي ، كان هناك مشهد أكثر غرابة يجرى في عمان . فقد وصلت إلى العاصمة الأردنية السيدة "جولدا مائير" (وزيرة الخارجية ورئيسة وزراء إسرائيل) مندوبة عن الوكالة اليهودية ، وكانت متخفية في زى رجل بدوى لموعد مرتب مع الملك "عبد الله" ملك الأردن . وكان ذلك اجتماع الساعة الأخيرة قبل أن تقترب الجيوش العربية من حدود فلسطين .

كانت الوكالة اليهودية مبكرا تحسب حسابا لبلدين: الأردن، بحكم أن الفيلق العربى قريب بأكثر من اللازم من فلسطين، بل إن أحد ألويته كان يعمل بالفعل فيها على مواقع من جسر اللنبى إلى القدس، بما فى ذلك منطقة أريحا. وكان البلد الثانى هو مصر باعتبار ما تمثله من وزن سياسى وتأثير أدبى ومعنوى على بقية العالم العربى. ولم تكن لإسرائيل دعاوى دينية أو أسطورية فى الأراضى المصرية. كما أن حجم مصر كان قوة من نوع تختلف عن كل ما يحيط بفلسطين فى المشرق. وكان ذلك الحجم فى حد ذاته "طاقة" لا تريد إسرائيل أن تشتبك معها.

وفيما يتعلق بالأردن والملك "عبد الله" فقد كانت الوكالة اليهودية باستمرار على علاقـة به ، كما أنه كان على علاقـة إلى عمان به ، كما أنه كان على علاقـة بها . وفي الواقع فإن سفرة "جولدا مائير" السريــة إلى عمان يوم ١٢ مايـو كانت تكملـة لاجتماع غير حاسـم بين الملك "عبد اللـه" وبين "موشــى شرتــوك" .

وكان الاجتماع بين الملك و"شرتوك" قد جسرى يوم ١٢ ابريسل ، أى قبل شهسر من سفرة "جولدا مائير". وفى ذلك اليوم (١٢ ابريل) قال الملك لخاصته إنه يريد أن ينزور مقام الصحابى الجليل "أبى عبيدة بن الجراح". ويروى اللواء "عبد الله التسل" القائد الأردنى

لمنطقة القدس والذي جسرى اللقاء في منطقة قيادته ، إن الملك وصل إلى مزرعة أحد أصدقائه في منطقة الغيور ثم مشي من بين الأشجار إلى مستعمرة مشروع "روتنبرج" (للكهرباء) ، وهناك كان في انتظاره "موشي شرتوك" الذي دعي للغيداء معه على مائدة مضيفه . ويظهر أن الاجتماع لم يصل إلى نتيجة مرضية ، ويقيت الاتصالات معلقة بعيده مرتبطة باجتماع يعقد سرا فيما بعد في عمان . لكن "شرتوك" كان قد أوقد إلى نيويورك ، وقررت الوكالة اليهودية أن تقبل تطوع "جولدا مائير" لأداء المهمة بدلا منه .

وليلة ١٢ مايو وصلت سيارة يقودها أجد رجال الملك إلى منطقة الغور و إلى نفس المزرعة التى تم فيها لقاء الملك مع "شرتوك" قبل شهور. وفي الساعة التاسعة كانت "جولدا ماثير" ترتدى الكوفية والعقال وعباءة فوقها وتدخل إلى خلفية المسيارة، شم تتوجه مباشرة من هناك إلى بيعت للملك على أطراف عمان. كانت الساعة الحادية عشرة مساء، وطبقا لوصف اللواء "عبد الله التل" فإن "جولدا ماثير" كانت مضطربة ولم تتناول عشاء أمر الملك بإعداده. ولاحظ الملك اضطرابها فراح يلاطفها لتهدئة مشاعرها، وقد راحت بعد ذلك تعرض عليه آخر مقترحات الوكالة اليهودية، وكانت على النحو التالى:

- ١ أن يعلن جلالة الملك الصلح مع اليهود ، ولا يبعث بجيشه إلى فلسطين بالمرة .
- ٢ أن يرسل جلالته واليا ليحكم القسم العربى من فلسطين بحسب قرار التقسيم.
- ٣ فى مقابل ذلك تقبل الوكالة اليهودية ضم القسم العربى من فلسطين إلى التاج
   الهاشمى .

وروى اللواء "عبد الله التسل" أن "جلالته رفض تنفيذ الشرط الأول لأنه يظهره بمظهر الخارج على الاجماع العربى . وتعهد الملك في مقابل ذلك " ألا يحدث صدام بين جيشه وبين الجيش اليهودى" ، وأن يقف الجيشان في الحدود التي رسمها التقسيم . "وقبلت "جولدا ماثير" رأى "جلالة الملك" وأخذت عليه العهد بذلك" .

والغريب أن الإنسان العربى العادى ، وبغير معلومات ، كان بشعوره الباطن يحس بأن موقف الملك "عبد الله" في الباطن غيره في الظاهر . وجرى في سهل أريحا في اليوم التالى مشهد بالغ الغرابة حين وقف الملك ، غداة اجتماعه مع "جوادا ماثير ، يستعرض فرقة من جيشه كانت تعسكر بالغمل في المنطقة ، وقيال إنها ذاهبة إلى القدس لحمايتها .

بدا المشهد مهيبا . فسهل أريحا منبسط ، وتبلال "الخان الأحمر" تهدو من بعيد غامضة مثقلة بعبه الأساطير ، وفرقة الجيش الأردني مصطفة وموسيقاها تبدق ، والملك "عبد الله" واقف على منصة مرتفعة ووراءه يقيف الجنرال "جلوب" باشا وأركائات

حربه من الضباط الإنجليز . ونادى الملك على إمام مسجد عجوز وضرير دعسى إلى حضور الاحتفال ، وقال له : "أيها الشيخ .. عظ الجيش" .

ووقف الشيخ العجوز الضرير على المنصة بجوار اللك وهو لا يسرى شيئا ولكنه يحسس بكل شسى، . صمت لحظات وأنظار الكل وآذانهم معلقة بسه ، ثم صاح مناديا : "أيها الجيش ، ليتك لنا" .

فوجئ الملك بما قاله الشيخ ، وهمس قائلا : "قبّحك الله ، ضرير أعمى بعينيك وأعمى بقلبك" . واقتيد الشيخ من المنصة ، لكن آفاق أريحا كانت تتجاوب بأصداء الحقيقة . فالجيش الأردني بالفعل كان جيشا عربيا ، لكنه في تلك اللحظة من تاريخه لم يكن ملكا للعرب .

## بن جوريسون (۲)

" الجامعــة ليسـت جامعــة وقراراتهـا ليســت قــرارات "

( الملك "عبد الله" لـ"إليهاهو ساسون" عن اجتماعات الجامعة العربية )

كان موقف الحركة الصهيونية تجاه مصــر شحنـة تناقضات مكهربـة ، وذلك لـدواع قديمة وجديـدة :

- بالدين وبالتاريخ وبالأساطير فإن مصر هي العدو الذي أخسرج اليهود من وادى النيل إلى تيه الصحراء ، ومع أن هناك كلاما كثيرا يمكن أن يقال في هذا الشأن ، فإن العبرة ليست بتحقيق الوقائع أو تدقيقها ، وإنما مخاطر الأمسر في النهاية هي موقف أصحاب الشأن أنفسهم ومن منظورهم . فإذا كانت مصر هي العدو في كل ما ترسب من التراث اليهودي ، فمعنى ذلك أنها العدو بالفعل ، لأنه ليس في مقدور الحاضر مهما فعل أن يمحو الموروث أو يحوّله إلى سحابات دخان . ولو أن ذلك حدث بمعجزة خارج الخيال ، فإن الدعاوى الصهيونية كلها يمكن أن تتحوّل إلى وهم لا علاقة له بالحاضر أو بالمستقبل .
- يضاف إلى ذلك أن المشروع الصهيوني المتكئ أساسا على استراتيجية عـزل مصــر عن الشام ، يواجه في المحصلة الأخيرة طاقة مصـر التاريخية بثوابتها ، وإمكانيات مصــر المعاصرة بكل ما يعتريها مـن عوامـل النهـوض أو عقبات التعــثر أو عـوارض الانكمـاش والتراجع .

وإذا صبح - وهو صحيح - أن فلسطين هي الجسر الذي يربط مصر وسوريا ..

وإذا كان لازما وقد رآه "نابليون" و"بالمرستون" ومن بعدهما لازما ـ أن يتحدول الجسر الى حاجز ـ إذن فإن مكمن الخطر الوحيد على هذا الحاجز هو في مصر ، فهي في الشرق كتلة إنسانية متماسكة وراسخة وقادرة بالكم الموجود ، وبالكيف المحتمل ، على عرقلة المشروع اليهودي في فلسطين بمقاومته ، أو التصدي له ومحاربته .

وعلى العكس من الكتلة الإنسانية المصرية في الجنبوب ، فإن الشمال والشبرق من حول فلسطين كانا أقبل تماسكا من ناحية الكيم ومن ناحية التباين الطائفي والمذهبي يواحيانا العرقي ـ بما يسمح بوجود حالية من الخلخلة يسهيل على المشروع الصهيوني استغلالها والنفاذ من ثغراتها المفتوحية .

هكذا فإن حسابات المشروع الصهيوني في فلسطين كانت تولى اهتمامها الأول لسياسات القوى العظمي الحاكمة في المنطقة ، شم يلي ذلك مباشرة على أرض الصراع نفسها الاهتمام بمصر .

ولم تكن المؤسسات الصهيونية التي برزت لمسئوليات المشروع الصهيوني في فلسطين على استعداد للتطوع مبكرا بجـر مصـر إلى الصراع العربي ـ الإسـرائيلي . ولا كانت راغبـة في استفزازها بغير داع . وكانت هناك اعتبارات تساعد على هذا الموقف الحـذر تجاه مصــر :

- ليست لليهود مطالبات دينية أو أسطورية في مصر.
- وبحجم مصر وإمكانياتها فإنه من الأفضل تفاديها .
  - ثم إن هناك جالية يهودية قوية في مصر.
- وهذه الجالية اليهودية في مصر نشيطة في موقع هو الأشد قربسا من أرض المسروع الصهيوني .
- ثم إن هناك تيارات فكرية لها قيمتها في مصر تنظر شمالا عبر البحر الأبيض ولا تنظر شرقا عبر سيناء.

وهذا كله يتيح فرصة بدت نادرة ، ومؤداها أنه يمكن استغلال العدو القديم في تحقيق المشروع المستجد ، شريطة التعامل معه بذكاء وبعد نظر .

وفى الساعات الحاسمة فى مشروع إقامة دولة يهودية فى فلسطين ، كانت الوكاللة اليهودية منهمكة فى ثلاث عمليات فى نفس الوقت :

عملية خارج المنطقة تتمثل في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد اليهودية في العالم،
 خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية.

• عملية داخل أرض مشروع الدولة ذاته ، وهى تتمثل فى الإسراع بكل وسائل القوة إلى خلق حقائق جديدة على الأرض ، بما فى ذلك مشاغلة الملك "عبد الله" واستغلال طموحه إلى ضم الأراضى المخصصة للدولة العربية فى فلسطين إلى مملكته الصغيرة التى لم يعتبرها قط لائقة به .

ثم كانت العملية الثالثة :

• متابعة تطور موقف مصر السياسي ، ثم العسكري .

لم يكن كثيرون يعرفون أن "دافيد بن جوريون" ـ وهـو المؤسس الفعلى لمشروع الدولة اليهودية في فلسطين ـ يكتب يومياته بانتظام ، ولا يـأوى إلى فراشه في الليـل مهما تأخر به السهـر ، حتى يخط بقلمه وقائع ما عاشه طوال النهـار .(\*)

وفيما بعد ذاع أمر يوميات "بن جوريون". وحاول "بن جوريون" أن ينكر أنه كتب يومياته. ولكن الكاتب المجرى اليهودى الذائع الصيت "آرثسر كوستلسر" صاحب كتاب "الظلام فى عز الظهر" روى أنه بنفسه شاهد "بن جوريون" يكتبب بعض النقط فى كراس أثناء حديثه معه. وحين سأله ، حاول "بن جوريون" أن ينفى كتابة يوميات. ثم تحقق الأمر بعد ذلك ، واعترف "بن جوريون" ، ولم يمانع فى نشر يومياته بعد وفاته . وهكذا فإن كتابات "بن جوريون" عن الحوادث فى وقت جريانها تعطى الآن صورة مدهشة للطريقة التى كانت القيادة اليهودية فيها تدير عملياتها على الجبهات الشلاث : أمريكا وفلسطين ذاتها ـ ومصر .

| ١٩٤٧ ـ القدس | بر | 4 | پولد | <u>ل</u> | ١ | ن | ني | اڻ  | 1 |   | 10 |   |
|--------------|----|---|------|----------|---|---|----|-----|---|---|----|---|
|              |    |   |      |          |   |   |    | *** |   |   |    |   |
|              |    | • | 4    | ٠        | ٠ | ٠ | •  | ٠   | ı | ٠ | •  | • |
|              |    |   |      |          |   |   |    |     |   |   |    |   |
|              |    |   |      | ٠        |   |   |    | ,   | , |   |    |   |

فى الثالثة من بعد الظهر اجتمعت إلى المندوب السامى (الجنرال ألن كاننجهام) . سألنى هل سعسدت بالقسرار (قسرار التقسيم) ؟ قلت له إننى بعد صدور القرار أجسد الدعوة

<sup>(</sup>٥) نشرت مذكرات "بن جوريون" باللغة العبرية بعنوان "يومان هملحماه" سنة ١٩٨١ . وقد صدرت صن دار النشر التابعة مباشرة لقيادة الجيش الإسرائيلين هما النشر التابعة مباشرة لقيادة الجيش الإسرائيلين ، وأشرف على إصدارها اثنان من المؤرخين الإسرائيليين هما "جيرشون ريفلين" و"إلحانان أورن" . وقامت مؤسسة الدراسات الفلسطينية سنة ١٩٩٣ بنشرها باللغة العربية بعد أن ترجمها الأستاذ "سمير جبور" وراجعها الأستاذ "صبرى جريس" .

له ولحكومة جلالته إلى الافتراق بطريقة ودية . لن أطلب شيئا ضد العسرب أو على حساب العرب. إننا لن نفعل شيئا كهذا ، ولدينا حسن نية ، وتستطيعون الرحيل عن البلسد بلا مبالاة وجفاء إذا أردتم ، أو بتعاون ودى معنا وهذا ما نطلبه . قلت له عندى مجموعة من القضابا :

"إنكم تقومون بتصوير وثائق ملكية الأراضى خشية إتلافها فى حال وقوع اضطرابات . نريد نسخة واحدة لنا . "أجاب على الفور : "ستبقى الوثائق كلها فى مكانها لمسلحة السكان . إنهم يصورون فقط فيلما سلبيا (negative) وهو يكلف أموالا كثيرة ـ خمسة آلاف جنيه ـ . " سألته : "هـل يمكن استخراج نسخة لنا ؟ قال "سيسأل" .

انتقلت إلى القضية الثانية ، وهى مخزون المواد الغذائية . قلت لمه : "من المؤكد أنكم ستتركون مخزونا محدودا لا يكفى إلا لفترة قصيرة ، ونظرا لأننا لا نعرف ما يمكن أن يحدث فإننا نريد إعداد مخزون كبير ، ونريد استيراد كميات من المواد الغذائية خصوصا الدقيق والسكر ." أجاب أنه "سيجرى مشاورات" .

بالنسبة للوقـود لاحظـت أن شركـات الوقـود لجـأت الآن إلى البيع بالبطاقـات . قال إنه لا يعرف السبب فهذا شأن الشركـات . قلت له إننا سندبــر أمرنـا مع الشركات إذا لم تعرقل الحكومة جهودنـا .

أثرت مرة أخرى معه مسألة بيمع كل أملاك الجيش البريطاني في فلسطين ، بما في ذلك الخيام والأسرّة ، وقلت إننا نريد أن نشترى كل شيء بالجملة ، ونريده أن يوصى بذلك .

قلت له أيضا في ضوء الوضع الجديد إننا نريد إقامة إذاعة مستقلة في تمل أبيب. قال: سنعطيكم إمكانيات الإذاعة الحكومية. قلت: ولكن ذلك يجعل إذاعاتنا خاضعة للرقابة. قال: طبعا، ما دمنا هنا فنحن الحكام. قلت: نريد إذاعة يهودية من تمل أبيب. قال: إن العرب لم يتقدموا بمثل هذا الطلب، وإذا حصلتم على تصريح فقد يطلبون نفس الشيء. قلت: لا ينبغي أن نعاقب لأن العرب لم يطلبوا. وعلى أي حال لا يهمني إذا أقيمت في نابلس إذاعة عربية. قال إنه سينظر في الأمر.

انتقلت إلى قضية أكثر خطورة . قتل سبعة من اليهبود أمس ، ونحن نريد حراسة مسلحة تواكب كل حافلة ركباب . ونحن لا نريد سفك الدماء ولا الانتقام ، بل إمكانية الدفاع. قال إنه يفهم ، وسيعرض الأمر على المجلس التنفيذى . طلبت تصريحا لشراء مسدسات ورشاشات لرجال الشرطة اليهبود ، وسيارات مصفحة أيضا .

| - قبل المساء نزلت إلى تـل أبيب . كلمنى موشى شرتــوك هاتفيا من نيويــورك . كان ببساطة يريد أن يكلمنى . في نيويـورك هـرج ومـرج . لمـح لى أنهـم في لنــدن يريـدون  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| التحدث إلينا ، وقال إنه سيحضر إلى هنا عن طريق لندن . سألته عن العتاد العسكرى . وسوف يسافر إلى واشنطن لهذا السبب .                                               |
|                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 |
| □□ ۲ دیسمـبر ۱۹۴۷                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 |
| - حضر أعضاء الحرب . بنحاس نافون عليه إعداد خطه لمعالجة المشكلة العربيسة.                                                                                        |
| - موشى هاليفى يطالب بإعداد نشيد وطنى جديد . يعقوب دورى يقترح عمليات ضد شركات النقل والمواصلات العربيسة . يقترح أيضسا ضسرب مرافق المياه . إسرائيل جاليلى يوافق . |
|                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                 |
| - طلبت من موشى أفريسوخ الـذى يسافر اليـوم إلى الولايـات المتحـدة أن يبعثوا إلينـا                                                                               |

- طلبت من موشى أفربوخ الذى يسافر اليوم إلى الولايات المتحدة أن يبعثوا إلينا بنصف مليون جنيمه اضافية . شلومو جور يطلب ١٨٨٤٤ جنيمها لبدء الإنتاج في إدارته (إدارة الأسلحة الكيميائية) بمساعدة الدكتور أشر شفايجر (عالم كيميائي) .

- حضر إلى يوسف بيرتس من صفد . هناك ذعر والعرب يخرجون من الأحياء اليهودية .

- اجتماع لدراسة الضباط وضباط الصف المؤهلين بين المهاجرين الموجودين في أوروبا: في ألمانيا والنمسا: ضباط هيئة قيادة ٢٦٤ ضابطا - جنود بعدد ٢٠٥٤.

فى فرنسا بما فيها شمال أفريقيا : ضباط قيادة ٢٨٨ ــ جنود ١٠٨٠ + ٢٠٠ + ٢٣٨ أنفار من الرتبة "أ" .

في هنجاريا : ضباط ٢٤٣ ـ جنود رتبة "أ" ١٥٠ + رتبة "ب" ٩٠٠ .

في تشيكوسلوفاكيا: ضباط ه ٤ \_ جنبود رتبة "أ" ١٩٨.

في رومانيا : ضباط ٥٠ ـ جنود ٧٠ ، رتبة "ب" + ٧٠٠ .

في رومانيا مدرسة دائمة تدرب ٨٠ -١٢٠ قائد جماعة كل ٦ أسابيع .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

- إسرائيل جاليلى يقول إن كورتيس تحدث منع قادة قنوات الإيتسنل ، يريدون أن يبقوا كتنظيم مستقبل بعيدا عنا حتى يتمكنوا من زحزحة الحدود ومحاربة العرب حتى إذا التزمنا نحن بشيء .

🗆 🗅 ۱۱ دیسمسبر ۱۹٤۷

. . . . . . . . . . . . .

\_ سالفين (المهندس حاييم سالفين ، وهو أحد مؤسسى الصناعات العسكرية فى إسرائيل) أبلغنى : سينتهى هذا الأسبوع تصنيع ٢٠٠٠ رشاش يدوى ـ وفى هذا الشهر يتم إنتاج ٢٥٠ ألف طلقة ـ استأنفوا إنتاج مدفع هاون ٣ بوصة ـ ينتجون ٢٠٠٠ ستّين (رشاش يدوى) ـ على وشك الانتهاء من إنتاج ٢٠ ألف قنبلة ميلز ـ سنحصل من أمريكا على ٥ أطنان بلستيد ، ومن إيطاليا على ثلاثة ونصف . يتطلب صنع مليون طلقة بندقية ٢ طن من البلستيد . سيصل من إيطاليا ثلاثة أطنان وربع .T.N.T (ديناميت) ، وسيصل من أمريكا ٢٥٠ ظنا . اللجنة المالية حولت مليون وربع مليون دولار للصناعات الحربية.

- شلومو جور أبلغنى أن مصنع الكوريت سيبدأ العمل فى أواخر ديسمبر، وخلال يناير ينتجون ٣ أطنان ، وبعد ذلك ٤ أطنان كل شهر . من الجائز أن يتمكنوا من إنتاج الديناميت بدون حامض النيتروجين ، وهذا لا يزال سرا . مصنع القنابل المسيلة للدموع أعطى إنتاجه لهذا الشهر لرجال القدس . يفرغون الشهر القادم من صنع ٦ آلاف قنبلة , رتبوا طاقة إنتاج ثلاثة آلاف لغم يوميا .

- عزرا دانين لا يقبل فرضية إلياهو ساسون بأن المعارضة للقيادة العربيسة قد اختفت . إنها قائمة تنتظر زوال ثورة الغضب . إن قواتها كطابور خامس فى المعسكر العربي لا تزال قائمة كما هي . الملك عبد الله لم لن يخضع لضغط الجامعة العربية . القاوقجي قائد جيش الإنقاذ يريد الاجتماع إلى ممثلين عنا .
- \_\_ تناولت الغداء مع مينا ميريدور وإسرائيل جاليلي والياهو ساسون . وصل من ايطاليا ٥٠٠ رشاش ، و١٧٠ بندقية ألمانية ، وربع مليون طلقة ٣٠٣ ، و٣٠٠ ألف طلقة ٩ ملم ، و ٣٠٠ ألف طلقة ١ و ٣٠٠ ألف طلقة المندسات ، إضافة إلى كمية من أمشاط الذخيرة لرشاشات البرن ، وأجهزة بصرية . واشتروا إضافة إلى ذلك نصف مليون طلقة صغيرة (٣٧٠ ألف دولار) ، وثلاثة ونصف طن بلستيد (٣٧ ألف دولار) ، وثلاثة ونصف طن بلستيد (١٠٠ ألف دولار) . صرحت بطلبية جديدة للذخيرة (١٠٠ ألف دولار) .
- \_ الحاخام حاييم ناحوم (حاخام مصر) تكلم هاتفيا مع ماجنس (رئيس الجامعة العبرية) يطلب منه الذهاب إلى مصر. كان قد بعث له برسالة يوم ٩ ديسمبر أشار فيها إلى مسائل تتعلق بالسلام . سألت ماجنس : هل يعنى هذا الأمر مفاوضات ؟ قلت له إننا مستعدون للتباحث مع مصر بصورة رسمية أو غير رسمية ، ولكن كطرف متساو .
- ـ يهودا أرزى منسق شراء السلاح في الولايات المتحدة اشترى ثلث طائرات كونستيليشن وعشر طائرات سي ٤٦ .

□□ الاثنين ٢٧ ديسمـبر ١٩٤٧ ـ القدس

- نحن نتنصت على المكالمات الهاتفية للهيئة العربية العليا ، والمسجد (الأقصى)، والدكتور الخالدى وعدد آخر . يبدو أن عالم الاجرام يتجمع هناك . يتضح من المكالمات أنه لا يوجد تنسيق بينهم .

- الجامعة العربية اتخذت بمقدار ما نعرف من الصحافة ومن عرب ومن مكالمات تليفونية سبعة عشر قرارا . ساسون يعرف تسعة منها . ربما سنعرف من أحد الأشخاص في شرق الأردن ما إذا كانت القرارات نهائية ، وما إذا كان شرق الأردن موافقا عليها . لا بد من هزيمة الهيئة العربية العليا بطريقة ساحقة .
- تايجر يبلغ من جنوب أفريقيا اتفاقا على تدريب عشرين طيارا وملاحا فى جنوب أفريقيا ، وخمسة عشر ميكانيكيا مهمين بالنسبة لنا لأنهم خدموا فى الطيران خلال الحرب (العالمية).
- الساعة الثانية عشرة والربع عاد ساسون بعد أن قابل مندوبا عن الملك عبد الله. المندوب كان مع الملك قبل قليل وسأله عما يقوله لنا . الملك قال له : قبل لهم الجامعة ليست جامعة والقرارات ليست قرارات . ونقلا عن الملك فقيد طرحوا في الجامعة مشروع قطع العلاقات مع الغرب كلام فارغ هل ابن سعود سيقطع علاقاته مع الأمريكيين ؟ كل واحد في العبالم العربي يزايد على الآخير . حتى العبراق وشيرق الأردن طالبا بقطيع العلاقات . شرق الأردن طالب بالخروج من الأمم المتحدة . البيان الذي صدر بعد انتهاء اجتماعات الجامعة كان موجها لتغطية الفشيل العربي . شيرق الأردن لم يوافق على أي قرارات . مندوب الملك أعطى لساسون صورة للموقف . مصير أعلنت صراحة أنها لن تقيدم قرارات . مندوب الملك أعطى السياسي ، لكن لا سلاح ولا جيش . ربما تسمح لمتطوعين . لبنان قال إنه لا يستطيع تقديم أكثر من ٥٠٠ بندقية . سوريا لها حسابات أخيرى . السعودية ستعطى دولارات .

ساسون سأل مندوب الملك عن الفيلت العربى . أجاب : الملك يطلب أن تثير صحافتكم ضجة في شأن الفيلق العربي وتطالب بنقله من مواقعه . وفي هذا الوقت تجنبوا الاشتباك معه . واطمئنوا ، فالسيطرة على الفيلق هي في يد الإنجليز .

عقدت اجتماعا لبحيث فرص ضرب العملتين المصرية والسورية . السألة المهمة: كيف ؟ بالنسبة للعملة السورية شمعونى يظن أن هذا ممكن لأن فرنسا تغطى العملة السورية .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

| المالما الخميمس ١ ينايس ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>هذا الصباح زارني في منزلي وفد من جمعية الجنود المسرحين يريدون أن يخدموا</li> <li>معنا ويتساءلون لماذا لم يستم استدعاؤهم . العدد ١٢٥٢٥ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |
| _ يجب أن نعتمد في عملنا على أسلوب الضربة الكبيرة . ليست المسألة إطلاق ثار متواصلا ، وإنما ضربة قوية كبيرة وناجحة . إذا سمع المتطوعون في البلاد المجاورة عن ضرباتنا الكبيرة هنا فسوف يترددون قبل المجيء .                                                                                                                                                                                 |
| _ يحيرنى موقف الملك عبد الله . فى كل علاقاتنا به تبرز دائما مسألة الفيلق العربى . ميزانية الأردن كلها ٥٠٠ ألف جنيه ، لكن ميزانية الفيلق العربى مليونان ونصف المليون جنيه ، والإنجليز هم الذين يمولونه . والآن عندما ينسحب الإنجليز فمن الذي سيموّل الفيلق العربى ؟ وصل نبأ أن الفيلق سيواصل العمل باسم الجامعة . الملك سيعيره إلى الجامعة كما أعاره للإنجليز فى مقابل ستة ملايين دولار . |
| قضية الفيلق غير واضحة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| □□ ۱۷ ینایــر ۱۹۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — قواتنا فى النقب الآن ١٢٠٠ مضافا إليها ٥٠٠ فرد فى وحدات متنقلة . لا بد من تحصين النقب وإنشاء مستوطنات مؤقتة فيه حتى على أرض ليست لنا (النقب ملاصق لصر) . إذا لم نحتفظ بصحراء النقب فإن تـل أبيب لن تصمد . النقب مهم لإيــلات .                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| □□١٩ ينايــر ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _ مندوبنا عاد من مقابلة مع الملك عبيد الله . الملك مندهش لأننا لا نقهمه ولأننا                                                                                                                                                                                                                    |
| نتهمه كما لو أنه يؤيـد الجامعـة . موقفـه بـاق كما هـو :                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١ ـ لـن يسمـح للفيلـق الأردنـي بمهاجمـة يهـود .                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٢ ـ ما دام البريطانيون في البلد فإنه لا يستطيع التدخـل .                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul> <li>٣ ـ الإنجليز لم يتكلموا معه حتى الآن لكن في ٢٤ من هذا الشهر سيسافر رجاله</li> <li>وأصدقاؤنا إلى لندن لإجراء مفاوضات وسنطرح مسألة مستقبل أرض إسرائيل .</li> </ul>                                                                                                                         |
| <ul> <li>٤ - سيتخذ مبعوثوه في لندن موقفا بأنه موافق على التقسيم ، ولكن تقسيم لا يخزيه .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| ه ـ وهو يقول إننا قد نضطر إلى تعديـل الحـدود .                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ــ الملك طلب أن نحصل له على دعم من أمريكا . وفوضنا أن نقول للأمريكان بأسمه إنه موافق على التقسيم ، ومستعد للموافقة على تهدئة البلد ، ولا يريد أن يكون مرتبطا بالإنجليز وحدهم . أبلغنا الملك أننا سنؤيده وسنساعده في الحصول على قرض لتطوير دولته كلها ، وسنعطيه بأنفسنا من أموال الدولة اليهودية . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🗖 الخميس ٢٧ ينايسر ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ـ جورج حكيم مطران الروم الكاثوليـك صديـق للملك فـاروق . دافيـد هاكوهـين نحدث إلى حكيم قبل سفره واقترح عليه أن يشرح موقفنا للملك فاروق .                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                               | 🗆 🗆 ۲ قُبرايسر ۱۹٤۸                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| كاملة لإيلات لا بد أن نأخذها . في إيلات صعوبتان :                                                                                                                                                                                                             | - طلبت إعداد خطة                                                                                             |
| اه مصر الإقليمية قبل عبور قناة السويس وبعد عبورها .                                                                                                                                                                                                           | ( أ ) يجب المرور في مي                                                                                       |
| ت ميلان ، ولا بد من المرور في المياه الإقليمية المصرية أو سول إليها .                                                                                                                                                                                         | (ب) عرض مدخل إيـلا<br>السعوديـة قبل الوم                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | 🗆 🗆 ۹ فبرایسر ۱۹٤۸                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | _                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
| ن حضور اجتماعنا اليوم لأن صديقه القبطي (١) وصل من ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور :                                                                                                                                                         |                                                                                                              |
| ن حضور اجتماعنا اليوم لأن صديقه القبطي (١) وصل من ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور : على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي .                                                                                                              | القاهرة موفدا من قبل المسئوا                                                                                 |
| ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور:<br>على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي.<br>دعم من أمريكا أن تعلن الدول العربية أنه في حالة نشوب                                                                                                       | القاهرة موفدا من قبل المسئوا<br>(أ) إنجلترا تضغط<br>(ب) إنجلترا تطلب ا                                       |
| ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور: على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي .<br>دعم من أمريكا أن تعلن الدول العربية أنه في حالة نشوب<br>لم العظمى فإنها ستلتحق بالجانب الأنجلو - ساكسوني .                                                   | القاهرة موفدا من قبل المسئوا<br>(أ) إنجلترا تضغط<br>(ب) إنجلترا تطلب الموا<br>حرب بين الدوا                  |
| ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور : على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي . دعم من أمريكا أن تعلن الدول العربية أنه في حالة نشوب ل العظمى فإنها ستلتحق بالجانب الأنجلو - ساكسوني . ال تريدان عقد تحالفات اقتصادية مع العالم العربي بدلا من | القاهرة موفدا من قبل المسئوا<br>(أ) إنجلترا تضغط<br>(ب) إنجلترا تطلب الموا<br>حرب بين الدوا                  |
| ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور : على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي . دعم من أمريكا أن تعلن الدول العربية أنه في حالة نشوب ل العظمى فإنها ستلتحق بالجانب الأنجلو - ساكسوني . ال تريدان عقد تحالفات اقتصادية مع العالم العربي بدلا من | القاهرة موفدا من قبل المسئوا<br>(أ) إنجلترا تضغط<br>(ب) إنجلترا تطلب ب<br>حرب بين الدو<br>(ج) إنجلترا وأمريك |
| ين في بلاط الملك ، وهو يريد الإبلاغ عن ثلاثة أمور : على الدول العربية بالخطر الشيوعي اليهودي . دعم من أمريكا أن تعلن الدول العربية أنه في حالة نشوب ل العظمى فإنها ستلتحق بالجانب الأنجلو - ساكسوني . ال تريدان عقد تحالفات اقتصادية مع العالم العربي بدلا من | القاهرة موفدا من قبل المسئوا<br>(أ) إنجلترا تضغط<br>(ب) إنجلترا تطلب ب<br>حرب بين الدو<br>(ج) إنجلترا وأمريك |

(٦) على الأرجح "إلياس أندراوس" باشا مستشار الملك "فاروق" للشئون الماليـة .

| 🗆 🗅 الجمعة ١٣ فبرايس ١٩٤٨                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| <ul> <li>يظهر أن النقب سوف يكون الموضوع الأساسى الآن حتى في نظر الأمريكيسين . لا</li> </ul> |
| يريدون أن يتسلم اليهود النقب .                                                              |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| □□ الأحد ٧ مارس ١٩٤٨                                                                        |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
|                                                                                             |
| 🗆 الاثنين ٣١ مـارس ١٩٤٨                                                                     |
|                                                                                             |

- الدكتور أ. ن. فولك - (خبير أمريكى بالشئون العربية) - فى رأيه أنه يجب التخطيط للتخريب فى الدول العربية : العراق ومصر وسوريا . سدود الرى فى مصر يجب تدميرها . مخازن القطن المصرى يجب حرقها ، وكذلك مخازن التمور العراقية . وإذا وصلنا إلى صدام مع هذه الدول فيجب ضرب أنابيب النفط خارج أرض إسرائيل . ولا بد أن نحدث فوضى مالية فى المنطقة العربية ويجب أن نسبب تضخما . ويمكن الافتراض أن العرب سيزيفون العملات ، ويجب أن نسبقهم .

| ٠ | • | • | • | • | ٠ | ٠ | • | • | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | • | • | • |   | • |   |   | • |   |   |   |

| 19 | 1 | ٨ | ل |   | رب | اب | ۲ | * | ][ | ב |
|----|---|---|---|---|----|----|---|---|----|---|
| •  |   | • | 4 | 4 |    | •  |   |   |    |   |

. . . . . . . . . . . . .

— استدعیت ساسون . الملك عبد الله یسزداد شأنا كل یسوم . توصل الجمیع إلى اقتناع بوجوب استخدام قوته (الفیلق العربی) . الجامعة العربیة وجدت أن العصابات العربیة تتلقی ضربات ، وتوصلت إلى اقتناع بضرورة وجود جیش نظامی والفیلیق العربی هو هذا الجیش . الجامعة العربیة اتخذت قرارا باستخدام جیش نظامی ، وبموجب هذا القرار من المفروض حضور جیش من لبنان وسوریا والعراق وشرق الأردن ، وربما حضور قسوة رمزیة من مصر أیضا .

- يعتقد عبد الله أن هذه الجيوش جميعها لن تصمد وقتا طويلا. وهو وحده القادر على وراثتها لأنه وحده يملك جيشا غير ضرورى لبلده. إن الضربات التى وجهتها الهاجاناه إلى المتطوعين العرب حملت المفتى وعرب أرض إسرائيل على الاقتناع بأنهم لا يستطيعون بقوتهم وحدها مواجهتنا. أصبح المفتى الآن معتمدا على الجامعة العربية كليا. والجامعة تدرك أن المسألة لم تعد مسألة متطوعين بل قوة نظامية ترافقها أسلحة ثقيلة: دبابات وطائرات.

| • | • | • | • | • | ٠ | • | • |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|   |   | _ |   |   |   |   |   |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لبالبا ۲ مایسو ۱۹۶۸                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| تل أبيب . عاد شلومو رابينوفيتش (غير اسمه بعد ذلك إلى الثمانينات) . في جيشر قابل شلومو كلا من العقيد العربي . ضابط الفيلق العربي طلب أن يتحادث معه . الفيليق ، يريدون إقامة اتصالات من أجل الحيلولة دون يد احتلال البلد كله . كان الجواب عليهم أن الحدود مسألة وتنا قادرة على احتلال البلد كله . سألوا : هل سنهاجم ن القدس مدينة عبرية . قالوا إن الفيلق لا يريد مصادمتنا . واخونة . سئلوا : ما هي التوجيهات السياسية عندهم ؟ | شامير وأصبح رئيسا للـوزراء فى جولدى والرائد كوكر من الفيلق تكلموا باسم جلوب باشـا قائد نشـوب حـرب . سألوا إذا كنا نر تخـص رجال السياسـة ، لكن قو القدس بعد حيفا ؟ كان الـرد بألكن ماذا سيفعلون حتى لا يظهرة |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كان ردهم غير واضح .                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🗆 🗆 ۷ مایسو ۱۹۶۸                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| جال يادين ـ ييجال آللون . مناقشة الوضع العسكرى فى كل<br>للاع إلى مصـر . لا بد مـن مراقبـة حركـة السـير علـى كـل<br>• .                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ــ جلسة مع القيادة . ييا<br>البلد . قرار بإرسال وحدة استط<br>الطرق المصرية الواصلة إلى سينا                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |

| □□ ۱۳ مایسو ۱۹٤۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| _ جلسة قيادة . أبرقت إلى جرانوفسكى لكى يفتح اعتمادا بمليون و ٧٠٠ ألف دولار من أجل الطائرات . أثناء الجلسة حضرت جولدا (مائير) من اجتماعها مع الملك عبد الله . نظرت إليها كى تعطينى فكرة سريعة . أعطتنى بطاقة كتبت عليها : "اجتماعى معه كان بروح ودية . هو قلق جدا ووجهه مكفهر . يعترف بكل ما دار بيننا . وهذا يعنى أنه سيأخذ القسم العربى فقط . لكنه ليس الآن سوى واحد من خمسة ."  _ النقب مهم . بحثنا هل يجب الاستيلاء الآن على بئر سبع ، وهى خارج حدود الدولة بمقتضى خريطة التقسيم ؟ اتجاه المعارك هو الذى سيقرر ذلك . |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 🗆 ۱۵ مایسو ۱۹۴۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| أيقظونى مرتين فى هذه الليلة . فى الواحدة كى يبلغونى أن ترومان يعترف بالدولة اليهودية ، وفى الرابعة والنصف كى يبلغونى أن رجالنا فى أمريكا يطلبون منى أن أتحدث فى الإذاعة فورا . بينما كنت أتحدث فى الإذاعة وقعت غارة جوية . قلت على الهواء : إنهم يقصفون تل أبيب . هناك سفينة مصرية تحمل قوات راسية قرب المجدل ويبدو أن الإنجليز طلبوا من المصريين عدم التقدم شمالا . خبر من إذاعة الجيش هذا الصباح بأن جيشا مصريا سيدخل حدودنا صباح اليوم .                                                                             |  |

| 1928 |  |  | _و | ي | ما | 7£ 🗆 |  |  |   |  |  |  |
|------|--|--|----|---|----|------|--|--|---|--|--|--|
|      |  |  |    |   |    |      |  |  | ٠ |  |  |  |

ـ الضغط قوى فى النقب . هناك كتيبة مصرية مع مدافع يساعدها متطوعون من رجال الإخوان المسلمين موجودون فى النقب منذ وقـت طويـل . فى بـثر سبـع مصريـون أيضا. القتال حول عـراق سويدان والفالوجا والمنشية شديـد . ركزنا عليهم هجوما ، وقد ثبتـوا فى مواقعهـم .

- اتخذنا قرارا بتعيين ماكليف قائدا للواء الكرمل مهمته احتلال جنوب لبنان بواسطة قصف صور وصيدا وبيروت من الجو. سنقصف بيروت من البحر أيضا.

تكليف ييجال آللون ضرب جيش سوريا من الشرق والشمال.

ينبغي أن يقوم سلاحنا الجوى بقصف عمان.

إن الحلقة الضعيفة في التحالف العربي هي لبنان إذ إن سلطة المسلمين فيها مصطنعة ومن السهل تقويضها . يجب إقامة دولة مسيحية في لبنان يكون نهر الليطاني حدها الجنوبي . سنعقد حلفا مع هذه الدولة .

سنقضى أيضا على قوة الفيلق العربي وعندها تسقط سوريا .

إذا تجرأت مصر على مواصلة القتال سنقصف بورسعيد والإسكندرية والقاهرة .

وهكذا سننهى الحسرب وسوف نصفى حساب أجدادنا مع مصسر ومع آشور ومع آرام .

## بـرنــــادوت

" الدولة اليهودية تريد أن تأخذ موقع مصــر في الشرق الأوسط "

( دراسة لوزارة الخارجية المصرية سنة ١٩٤٨)

لقد سال حبر كثير على الورق عن حرب فلسطين ، بأكثر مما سال دم في معاركها على مختلف الميادين . وهناك مراجع كثيرة عن هذه الحسرب أبرزها "مذكرات اللواء عبد الله التل" قائد قوات الفيلق الأردنى في القدس . ثم دراسة اللواء "حسن البدرى" عسن الجولة العربية الإسرائيلية الأولى من الصراع المسلح ، وتلك وغيرها مراجع معتمدة لمن يريد العودة إليها لكن بعض لمحات الصورة العامة في ميادين القتال وما وراءها ، هي الأقدر على إضاءة هذه اللحظة من سياق الحوادث :

• إن مصر بالتحديد ، وهي أهم طرف عربي في الحرب ، خاضت غمارها واقعة تحت ظن أنها تدافع عن الشعب الفلسطيني فقط وتقيف معه فيما تعرض له . وكانت دوافعها هي روابط الأخوة والجوار . لكنه لم يخطر ببال كثيرين أن يعبودوا إلى التاريخ البعيد والقريب ويكتشفوا الحقيقة الاستراتيجية الكبرى ، وهي أن الحرب كانت في الواقع من أجل مصر ولكي لا يتحقق عزلها عن محيطها طبقا لمخططات ترميي إلى حجز دورها وفعلها وحياتها وراء الصحراء في سيناء .

وغاب عن معظم صناع القرار وقتها أن تضحيات الناس من أجل أوطان الجيران لها حدود ، ولكن تضحياتهم من أجل أوطانهم ذاتها ليست لها حدود .

ويمكن القول ابتداء \_ وباطمئنان \_ أن الدول العربيـة التـى وجـدت نفسها فجـأة
 تحمل مسئولية قرار سياسـى إستراتيجى لا تعرف كيف تتصرف إزاءه ، وتطلب فيه \_ كمـا
 اتضح من بعض ما سبـق \_ نصيحـة ومشـورة بريطانيا والولايات المتحـدة عـادت إلى الأطـراف نفسها \_ بريطانيا والولايات المتحدة \_ تسألهـما المشـورة بالنسبة لقرار الحـرب .

والشاهد أنه لم تكن لدى العرب قيادة سياسية أو عسكرية تعرف ما فيه الكفاية عن فكرة الحرب وعناصرها ومطالبها ، وتحديد أهدافها ، وإدارة مجهودها . بل إن معظم القيادات لم يكن لديها الأساس العلمى أو الفنى أو الظنى الذى يمكن أن تمارس منه التجربة بما تحتمله من فرص الصواب والخطأ ، وبما تعطيه من خبرات مكتسبة نتيجة للممارسة بحيث تكون دروس هذه الممارسة تعويضا مقبولا عن تكاليفها .

● يتصل بذلك أن العرب اعتراهم وهم العدد فتصوروا أنهم أقوى من اليهود فى فلسطين ، فهم وقتها أكثر من أربعين مليون عربى فى مواجهة أقل من نصف مليون . يهدودى . وبالتالى سرى اتكال على أن حشد الناس إذا كانت فيه الزيادة تحققت له الغلبة .

ولم يكن ذلك صحيحا ، بل إنه لم يكن صحيحا بحساب الأعداد ، إذا كنان لا بد أن تستقيم قواعد الحساب .

ففى حين وضع العرب على كل جبهاتهم ما يصل إلى ٣٧ ألف جندى ، فإن الوكالة اليهودية في فلسطين تمكنت من حشد ٨١ ألف مقاتل .

وكان معظم ضباط الجيش الإسرائيلي ممن سبقت لهم الخدمة في جيسوش الحلفاء أثناء الحرب ، وكذلك كان حال كثيرين من جنودهم .

وكان الحال نفس الشيء فيما يتعلق بالسلاح والعتاد . وفي الطيران مشلا كان لدى العرب مجتمعين ما لا يزيد عن ٣٠ طائرة ، في حين تمكنت الوكالة اليهودية في بداية شهر يونيو ١٩٤٨ من أن تصل بعدد ما لديها من الطائرات إلى ٧٨ طائرة .

● إن الجيوش العربية كلها لم تتلق توجيها سياسيا محددا بشأن الأهداف التى كان عليها أن تحققها فى فلسطين ـ على فرض أنه كان فى كهاءة وسلطة أى قيادة سياسية وقتها أن تحدد لجيوشها هدفا ـ ولقد كان ما لدى هذه الجيوش أوامر ب"التحرك إلى أماكن داخل فلسطين" تقع كلها فى إطار خطوط التقسيم داخه ما كان يفترض أن يكون "دولة فلسطينية عربية" . وقد تحركت هذه الجيوش إلى حيث كان مطلوبا منها أن تتحرك ، واشتبكت فى طريقها بمصادر نيران أطلقت عليها . ومن ذلك مثلا أن الجيش المصرى فى طريقه إلى غزة اشتبك مع مستعمرة "كفار ضروم" ومع مستعمرة "دير سنيد"

لكنه وصل إلى الأطـراف الشماليـة لغـزة وتوقف هناك ، ولم يكن في أوامـره ما يدفعـه إلى أبعـد!

● إن إمداد الجيوش العربية ـ والجيش المصرى بالذات ـ بما يلزمـه من أسلحـة وذخائر ، بعد أن تحولت قضيته من مجـرد انتقـال إلى أماكـن فى فلسطـين إلى احتمال قتـال فى هذه الأماكـن ، كان يجـرى بطريقـة لا تدعـو إلى الاطمئنـان .

فالملك "فاروق" - عن طريق صلات غامضة بالإنجليز - كان يبدو واثقا من قدرته على تحصيل بعض الأسلحة والذخائر من القواعد البريطانية في القناة بوسائل من نوع ما . ولعل بعض أصدقائه من العسكريين الإنجليز أقنعوه أنه في استطاعتهم أن يغمضوا عيونهم وأن يتركوا كميات من الأسلحة والذخائر تخرج من القواعد في منطقة قناة السويس سرا ، بينما الأمر في حقيقته قرار يعطيه بعض ما يحتاجه للجيش ، حتى يقدر على عرقلة توسع الدولة اليهودية خارج حدود التقسيم ، ومن ثم يتحقق لبريطانيا هدفان في نفس الوقت:

- ◊ إبقاء الاتصال ما بين القواعد البريطانية في المنطقة ـ : قاعدة قناة السويس في مصر ، وقاعدة الزرقاء في الأردن ، وقاعدة الحبانية في العراق ـ مفتوحا .
- ◊ ومن ناحية أخرى الأمل فى تحويل أنظار الشعب والجيش فى مصر من هدف طلب جالاء بريطانيا عن الأراضى المصرية ، إلى هدف آخر فى فلسطين . وهكذا تنشغل مصر ويستريح بال بريطانيا .

وكانت الوسيلة الثانية التى اتبعها الملك "فاروق" ووزير حربيته اللواء "محمد حيدر" باشا هى إرسال بعثات شراء سلاح إلى أوروبا ، وإيطاليا على وجه التحديد ، لشراء مخلفات عسكرية مما تبقى هناك من معارك الحرب العالمية الثانية ، ومما لم تكن له قيمة ، تغرى الجيوش المحاربة أن تحمله مرة أخرى حين تعود إلى أوطانها . فقد كانت معظم هذه الأسلحة والذخائر متروكة في العراء لسنوات ، أو مكدسة في مخازن مهجورة ، مما أثر على صلاحيتها كثيرا .

وقد أدى ذلك إلى ما عرف بقضية الأسلحة الفاسدة .

إن القتال في فلسطين اتخذ شكل نيران متقطعة على مواقع متباعدة ، ثم توقف بفعل هدنة اقترحها وسيط دولى عينه مجلس الأمن لمتابعة قرار التقسيم والتوفيق بين العرب واليهود . ثم تجدد إطلاق النار مرة أخرى ، ثم عاد وتوقف .

وكان الوسيط الدولى ـ وهو الكونت "برنادوت" ابن عم ملك السويد ـ قد توصل إلى ضرورة أن تكون منطقة النقب فى جنوب فلسطين داخلة ضمن الدولة العربية . وكان ذلك مرفوضا من إسرائيل ، وتقرر ضرب الكونت "برنادوت" بالرصاص فى القدس ، وبين القتلة "إسحاق شامير" رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد ، وهو وقتها واحد من المقاتلين فى "حركة الليحى" التابعة لمجموعة "الأرجون" الإرهابية ، وهى نفس المجموعة التى قتلت وزير الدولة البريطاني اللورد "موين" فى القاهرة قبل حرب فلسطين بثلاث سنوات !

ثم تطورت الأمور بعد مقتبل الوسيمط الدولتي إلى حمد دعما إلى عقبد دورة عاجلة لمجلس الأمن في قصر "شايمو" في تاريس .

وعلى هامش هذه الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن فى خريف سنسة ١٩٤٨ دارت اتصالات مباشرة بين العسرب واليهود . وعقد رئيس الوفد المسرى هناك ، وهو وزير الخارجية المصرى "محمد أحمد خشبة" باشا ، اجتماعين مع "إلياهو ساسون" .

وفى القاهرة حاول الحاخام "حاييم ناحوم" أفندى صع الملك "فاروق". وقام الملك بإرسال وكيل الديوان "حسن يوسف" باشا إلى باريسس، ومعه مستشار الملك العسكرى (وزوج شقيقته) الأميرالاى "إسماعيل شيرين" بك، وانضم إليهما الوزير المفوض "عبد المنعم مصطفى". والتقى الوفد الملكي المصرى مع "إلياهو ساسون" الذي جاء معه بضابط إسرائيلي - (يحتمل أن يكون "ديان" أو "آللون") - وعقد الطرفان ثالاثة اجتماعات لم تصل إلى نتيجة.

كانت مصر قد بدأت تتنبه إلى موضوع النقب وأهميته ، وربما لفت نظرها تقريس الوسيط الدولي الذي رأى وجنوب بقاء النقب ضمن حدود الدولة الفلسطينية .

وكانت خشية مصر من ضم النقب إلى الدولة اليهودية تنبع من أسباب مختلفة : •

- ا إن امتداد الدولة اليهودية إلى النقب يجعلها واصلة إلى البحر الأحمر ، ومعنى أن تصبح الدولة اليهودية ممتدة من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر ، أن موقع إسرائيل سوف يوازى موقع مصر على منطقة ما بين البحرين ، وهي المنطقة "المفتاح" في استراتيجية الشرق الأوسط.
  - ٢ \_ إن ذلك الوضع سوف يعزل مصر بريا عن بقية الدول العربية .
- ٣ ـ إن احتمال تعمير النقب سوف يأتى بكثافة سكانية يهودية لتعيش على جوار
   وتماس مع الحدود المصرية ، وهذا يعطى الفرصة لتجدد الاشتباكات .

إ ـ ثم إن الكثافة السكانية اليهودية سوف تتمركز في مستعمرات على النمط الذي عرف في فلسطين ـ وكانت الصورة عنه في مصــر أنــه نمـط من الحيــاة الشيوعيـة ـ وفي رأى مصـر فإن ذلك خطـر يهددهـا بعـدوى انتقـال المبادئ الشيوعيـة إليها!

وكان أن فشلت الاتصالات المصرية - الإسرائيلية بسبب اصرار الدولة اليهودية على ضم النقب إليها ، خلافا لما يقتضيه تقرير الوسيط الدولي المقتول الكونت "برنادوت".

وهكذا فإن ما تعـذر الاتفاق عليه في قصر "شايـو" في باريـس ، ارتـد مـرة أخـرى إلى المنطقة وطرح نفسه على مياديـن إطلاق النـار في فلسطين .

وكانت تلك طبيعة الأشياء بين طرف يعرف ما يريد ويصمـم على بلوغه ، وطـرف ثان تنبه متأخرا إلى ضروراته وهـرع يحافظ على الحد الأدنى منها .

وكانت عجلة الحوادث تدور لم تتوقف بهدنة أو جلسات حوار تعقد في السر في عاصمة النور: باريس !

## آلىلىـــــون

" إعطونا النقـب ولا تجعلوا إسرائيل دولة صغـيرة محشـورة "

( هيئة الوزارة الإسترائيلية في رستالة إلى الرئيسين الأمريكي )

كانت الأطراف الدولية المهتمة بالشرق الأوسط وما فيه من موارد استراتيجية واقتصادية، تتابع ما يجرى على أرض فلسطين عارفة أنها أمام لحظة فاصلة فى تاريخ المنطقة ، وأن ما يجرى على الأرض فى ميادين القتال سوف يصنع شكل المستقبل فى المنطقة ويرسم لها خريطة جديدة لا تقل أهمية عن خريطة "سايكس بيكو" . فخريطة "سايكس بيكو" كانت ترسم علامات حدود ، وأما الخريطة التى ستظهر بعد الحسرب فسوف ترسم مواقع قسوة وتأثير .

وكان الفارق بين الأداء العسكرى للعرب ولليهود موضوع متابعة دقيقة فى عواصم مختلفة ، وكانت واشنطن أولها . وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية التى أنشأها "ترومان" حديثا هى أنشط الأجهزة الأمريكية التى ركزت على الشرق الأوسط ، خصوصا وأن التأمين المبكر لموارد البترول العربى وضع تحت اختصاصها المباشر .

ويوم ٢٧ يوليو كتبت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تقريرا عن مسار الحسرب (وثيقة رقم ٤٨ ـ ORE ٣٨ ـ سسرى) وجهتمه إلى مكتب الرئيس "ترومسان" و إلى وزيسر الدفاع ، جاء فيمه :

"إن المعارك التى تجرى الآن أصبحت فى جـزء كبير منها معارك شكلية تتمثيل فى اشتباكات عشوائية وإن كانت متلاحقة . وبالتأكيد فإن إسرائيل نجحت فى هـذه المعارك ، كما أنها استفادت بشدة من فترات الهدنة . وطبقا لكل المصادر المتاحة لنا فإن اليهـود أثبتـوا قوتهـم ، مما يسمح لهـم الآن بتوجيـه ضربـة واسعة النطاق لإخراج القوات العربيـة من فلسطـين . إن القـوة اليهوديـة فاقت كـل التوقعـات السابقة. ومن الملاحظ أن هذا البلد الناشئ الصغير استطاع من الناحيـة التنظيميـة أن يتفوق على دول أكبر منه وذات أوضاع مؤسسيـة أقدم . ويكفى لبيان ذلك دراسـة التقديرات التالية لحجم القوات التى استطاعت الدول العربيـة حشدها من جانب ، واستطاعت دولة إسرائيل حشدها من جانب ،

| المجمــــوع                                | لها بالقرب من فلسطين | لها فى فلسطين | قــوات :       |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------|
| 11,111                                     |                      | ****          | الأردن         |
| ۱۰۰ر۱۱                                     | 1                    | 4             | العبراق        |
| ۱۳٫۰۰۰                                     | A***                 |               | مصــر          |
| ٠٠٥ر٢                                      | 10                   | 1***          | سوريا          |
| ۱۰۸۰۰                                      | 14                   |               | لبنسان         |
| (يدخل في الحساب<br>قوات الداخـل اللبنانـي) |                      |               |                |
|                                            |                      |               | الملكة العربية |
| ۳٬۰۰۰                                      | _                    | 4             | السعوديسة      |
|                                            |                      |               | قوات متطوعين   |
|                                            |                      |               | من جنسيات      |
| 4,000                                      | 40                   | 4             | عربية مختلفة   |

وبهذا يكون مجموع القوات العربية في فلسطين ٢٠٠٠ر ٢٧ ، وبالقرب منها وبهذا يكون مجموع كله ٢٨/٠٤ .

وأما فيما يتعلق بحجم القوات الإسرائيلية ، وكلها داخل فلسطين ، فهي على النحو التالي :

قوات ضاربة متحركة قوات ضاربة متحركة قوات نصف متحركة (للعمليات المحلية) ١٨٥٠٠٠ قوات جيش الدفاع معرود الأرجيون معرود الأرجيون من ١٢٠٠٠ الى ٨٠٠ الى ٨٠٠

وأما إسرائيل فقد استطاعت أن تصل حجم قواتها إلى ٨٠٠ر٩٧ مقاتـل.

وهكذا فإن الولايات المتحدة ، إلى جانب أى ارتباط عاطفى أو سياسى اكتشفت باختيار علمى أن القوة الحقيقية يمكن أن يكون لها حساب يختلف عن حسابات الأعداد والأحجام ا في منطقة مزدحمة بالمالح الأمريكية .

إن النتائج التى أسفرت عنها تجربسة الحسرب كما شرحها تقريسر وكالمة المضابرات المركزية الأمريكية ، جاءت مقدمة طبيعيسة لأمسر رئاسسى صادر عن الرئيس "ترومسان" وموجمه إلى وزيسر الخارجية "مارشال" بتاريخ ١١ سبتمبر ١٩٤٨ ، نصه كما يلى :

"مذكرة إلى وزير الخارجية مارشال

من الرئيسس

١- كما تعلم فإننى منذ أصبحت رئيسا أعطيت تأييدى باستمرار لإنشاء دولة مستقلة لليهود فى الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة أخدت مركز القيادة فى إنشاء هذه الدولة المستقلة ، وأنا أعتقد أن ذلك لا بد أن يستمر.

- ٢ إننى أعتقد أن تأييدا أمريكيا قويا للدولة الجديدة فى فلسطين سوف يودى إلى تثبيت الأوضاع فى الشرق الأوسط ، وسوف يساهم فى تدعيم السلام العالمي .
- ٣- إننا الآن مهتمون بتقديم معوناتنا الاقتصادية والمعنوية إلى أمام أوروبا الغربية لكى نستطيع أن نمنع انتشار الشيوعية. وأنا اعتبر أنه من الضرورى في نفس الوقت أن نقدم نفس المساعدات الاقتصادية لإسرائيل ولنفس الأسباب.

• • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . .

- إننى ألاحظأن ١٤ دولة قد حدث حدونا فى تقديم اعترافها العملى
   بإسرائيل ، وكان ذلك تحت تأثير الولايات المتحدة . وكان له بالتأكيد
   أثره فى المساعدة على استقرار الأوضاع فى الشرق الأوسط .
- ه وبالنظر إلى ما سبق فإننى أرغب في متابعة ذلك بالإجراءات التالية :
  - (أ) جهسز وأعلن اعترافنا القانوني بإسرائيل على الفور.
  - (ب) رتب لتقديم قرض لإسرائيل فور إتمام الاتفاق على تفاصيله .
- (ج) اتخذ الإجراءات العملية لمساعدة إسرائيل في الحصول على عضوية
   الأمم المتحدة .

إننى عاكف الآن على صياغة إعلان من جانبنا يعترف بإسرائيل قانونيا ، وسوف أبعث به إليك إذا كانت لديك مقترحات . وعليك أن تبلغنى بالخطوات العملية التى ستتخذها بالنسبة لسألة القرض ، وبالنسبة لقبول إسرائيل عضوا فى الأمم المتحدة .

هـاری ترومـان "

كان موضوع النقب هو الموضوع المعلق لسببين:

أولهما: أن تقرير "برنادوت" الذي كنان حتى هذا الوقت الخريطة المطروحة على الساحة الدولية ، يعطى النقب للعرب ، ويقترح ضمنه إلى الأردن .

وثانيهما: أن النقب حتى هذه اللحظة كان لا يـزال تحـت سيطـرة القوات المريـة التى تعمـل على الخطـوط الأردنيــة) إلى "المجـدل" على شاطئ البحـر الأبيـض.

وكانت إسرائيل على استعداد أن تفعل كل ما من شأنه أن ينتزع النقب من العرب ، سواء في ذلك ولاية الملك "عبد الله" المقترحة عليه أو وجود الجيسش المصرى فعليا فيه . وقد أصبح النقب بالفعل هو الموقع الأساسي بالنسب للجيس المصرى في فلسطين .

وفى ٤ أكتوبر ١٩٤٨ كتب السفير الأمريكى فى إسرائيل "ماكدونالد" ــ وهــو واحــد من أشـد الموالين للدولة اليهودية ، وهو من اختيار الرئيس "ترومان" شخصيا ـ تقريـرا من تـل أبيـب موجها إلى وزيـر الخارجيـة ، ومنه إلى البيـت الأبيـض نصـه كما يلـى :

"برقیـة رقم ۱- ۱ ۲ ب ب ۵۰۱ (سـری وعاجـل)

شخصى للرئيس ولوزيير الخارجيية

عندما كان نوكس (نائب وزير الدفاع الأمريكي الذي أرسل على عجل إلى تل أبيب لتقدير الموقف) هنا إلتقينا بالقيادة الإسرائيلية مجتمعة ، وكان شاغلهم هو مستقبل النقب واحتمال ضمه إلى الأردن . وكان رأيهم كما يلي :

- ان الولايات المتحدة لها من إسرائيل صديق ثابت وقوى ، وهو صديق ينتمى إلى الغرب سياسيا وثقافيا ، وقد ساعدته الولايات المتحسدة، وبالقالى فإن هذا الصديق الذى يشعر بالعرفان للتأييد الأمريكي سوف يكون في المستقبل استثمارا ناجحا .
- إن الدول العربية ضعيفة كلها ثم هي متأرجحة في سياساتها . وصداقتها للفرب وللولايات المتحدة يصعب ايجاد دليل عليها . وإذا كان هناك دليل فهذا الدليل هو موقف العرب أثناء الحرب العالمية الثانية ، وهو موقف لم يكن مواليا للغرب .
- ٣- إن الولايات المتحدة لا ينبغى لها أن تؤيد أى سياسة من شانها أن تعطيى النقب إلى الأردن. وإذا تورطت الولايات المتحدة في مثل هذه السياسة فإنها لن تكسب رضاء العرب عنها ، لكنها سوف تؤثر على قوة إسرائيل وتجعيل منها دولية صغيرة محشورة تشعير بالمرارة تجاه الولايات المتحدة ."

إن القيادة الإسرائيلية في إصرارها على ضم النقب كانت ترى أن ضمه للأردن بقـرار دولى يستند على تقرير "برنادوت" أمـر محتمـل . ولكن وجـود الجيـش الممـرى في النقب أمر واقع تتعين مواجهته وتغييره . وهكذا أعطى "بن جوريـون" أوامـره بتركـيز المجهود العسكرى الإسرائيلي على النقب بقصد احتلاله وإخراج الجيش المصرى منه .

كانت منطقة النقب من الناحية الجغرافية أشبه ما تكون بمثلث مقلبوب ، رأسه إلى أسفل تستند على إيلات في الجنوب ، وقاعدته إلى أعلى تمتد بضلعين نحو الشمال بين "بيت جبرين" إلى "المجدل" يرتكز على "بيت جبرين" إلى "المجدل" . وكانت هذه المحور الإستراتيجي الذي تمثله "الفالوجا" و"عراق المنشية" و"عراق سويدان" . وكانت هذه المنطقة في مسئولية الكتيبة السادسة مشاة التي يقودها الأميرالاي "السيد طه" وضابط أركان حربه المسئول عن التخطيط والعمليات وهو الصاغ (الرائد) "جمال عبد الناصسر" .

كانت الهجمات ضد هذا المحور (محور "عراق سويدان" و"عراق المنشية" و"الفالوجا") قد بدأت مبكرا . وقد احتلت الهجمات عليها حيزا واضحا في يوميات "دافيد بن جوريون". وتكررت الإشارات إليها في هذه اليوميات في كل صفحة من سجلات تلك الفترة وبغير استثناء :

|                                          | □□ ۱۱ يونيــو ۱۹٤٨ |
|------------------------------------------|--------------------|
|                                          |                    |
|                                          |                    |
| . فشل هجومنا على مركز شرطة عراق سويدان . | ـ أخبار من الجبهات |
| (صفحة ٣٩٦)                               |                    |
|                                          |                    |
|                                          |                    |
|                                          | □□ ۲۵ یونیــو ۱۹٤۸ |
|                                          |                    |
|                                          |                    |

| سفر فاقله كان من المفروض ان تذهب إلى النقب بموجب                                                                                                                                                 | ـ منعت القوات المصريـه                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| سداد مستعمراتنا جنـوب الخـط المصرى في النقب .                                                                                                                                                    | قرار الأمم المتحدة الخاص بإ                              |
| تها . أبلغنا أن المصريـين خرقوا الهدنـة بمنعهـم للقافلـة .                                                                                                                                       | ـ عادت القافلة إلى قاعد                                  |
| (صفحة ١٣٤)                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  | ً ا يوليــو ١٩٤٨                                         |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
| ن بشأن خطط الحرب فى المرحلة القادمة . القلاع الطائرة<br>ن ارتفاع عشرين ألف قدم ، وبعد ذلك تعود لقصف القنيطرة<br>ا .                                                                              | •                                                        |
| ي النقب .                                                                                                                                                                                        | ـ هذه العمليات تساعـد ف                                  |
| (صفحة ٤٤٣)                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  | □□ ۸۸ يوليــو ۱۹٤٨                                       |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                  |
| ملية "جيس" في الجنوب من هجوم على الفالوجا وعراق فها . قواتنا صدت ومنيت بخسائر : ٨ قتلى وبعض دان شن هجوم آخر هذه الليلة على الفالوجا ولكن باتجاه أستسيغ هذا الأمر . ليس هذا طريق النقب . سيحاولون | المنشية - العملية لم تحقق هد<br>الجرحى . يقترح شمعون أفي |
| (صفحة ٤٨٤)                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                          |

| □ ٢ أغسطــس ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ـ ناحوم ساريج (قائد قوات النقب) حضر إلى . حـاول المصريـون خلال الأيـام العشـرا<br>من ٩ ـ ١٨ يوليـو إغـلاق النقب بصورة نهائية ، لكنهــم لم ينجحــوا . لم يقصــد المصريــور<br>منذ البداية النقــب بل البلـد كله .                                                                             |
| - المصريبون هم بلا شك أهم قبوة تواجهنا . قوتهم زادت فى النقب . يعملون تحبت<br>فيادة موحدة لديها خطوط اتصال جيـدة . مستوطناتنا فى النقـب تواجــه تعــبا وتوتــرا<br>كبـيرا .                                                                                                                  |
| (صفحة ٨٧٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| □□ ٦ أكتوبسر ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - جلسة الأركان مع قادة الجبهات . عرضت الموقـف فـى الجنـوب . ياديــن يعـترض<br>على إمكان التحرش بالمصرييـن من دون إثـارة الأردن والعــراق والسـوريين للقتـال . إذا فعلنـا<br>لك نحتاج إلى قـوة كبـيرة جـدا .                                                                                  |
| ـ مساء . اتخذنا اليوم في الحكومـة أخطـر قـرار منـذ إعـلان إقامـة الدولـة . بعـد<br>داول مستفيض وافقـت الحكومة على اقتراحي باخـتراق النقـب بالقـوة لتقويـض الجبهـة<br>لصريـة . سوف نقوم بإبـلاغ الملك عبـد اللـه أننا سنمتنع عن الاشتباك مع الفيلق العربــي<br>نامـل أن يمتنع هو عن التدخـل . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (صفحة ١٩٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                | 🗆 🗅 ۱۹۴۸ کتوبسر ۱۹۴۸                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                |                                                        |
|                                                                                |                                                        |
| يجال يادين في تفصيلات المعركة في الجنوب:                                       | ـ تداولت وجيكوب دورى ويب                               |
| بأقصى مقدار من القوة المكنــة كـى ننفــذ خـلال الأيـا،<br>الجيـش المصرى كلـه . | يجب الضرب في الجنوب<br>القليلة شيشا مهما . الإجهاز على |
| (صفحة ١٦٥)                                                                     |                                                        |
|                                                                                |                                                        |
|                                                                                |                                                        |
|                                                                                | 🗆 ۸ أكتوبسر ١٩٤٨                                       |
|                                                                                |                                                        |
|                                                                                |                                                        |

- وصلت من موشى شرتوك (الموجود في باريس في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمن) أربع وثائق بينها مشروع من إلياهو ساسون عرضه على المصريين بشأن حلف صداقة معهم . يريد المصريون ضم القسم الغربى من أرض إسرائيل إلى مصر لهدفين :
- ١ في حالة نشوب نزاع مسلح مع إسرائيل فإنهم يستطيعون الخوض في المعارك على تراب أرض إسرائيل لا على ترابهم هم .
- ٧ للحيلولة دون ضم النقب إلى شرق الأردن وتحويله إلى قاعدة عسكرية بريطانيسة ـ بحسب كلام "المساعد المصرى" (الوزير المفوض عبد المنعسم مصطفى) الذى يقوم بالاتصال مع ساسون ـ فإنه تلقى برقية من نائب رئيسس البلاط حسن يوسف طلب فيها منه أن يعرض مشروع إلياهو ساسون على مستشارين عسكريين وسياسيين تابعين للوفد المصرى فى الأمم المتحدة .يستعين المساعسد بثلاثة مستشاريسن : اثنان عسكريان وواحد سياسى . مصر تريد النقب مع غيزة . تتخوف مصر من قيام دولة يهودية بسبب : توسيع إقليمى ـ سيطرة اقتصادية ـ تغلغل الشيوعية .

| - أبرقت إلى موشى طالبا وجـوب معارضة أى ضـم لأى جـزء من البلد إلى مصــر . مصـر أقـوى مملكة في جوارنا ، ودخولها في البلد يعـرض وجودنـا كلـه للخطـر . وافــق مسئولـو وزارة الخارجيـة على رأيـى .                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (صفحة ٦٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| □□ ۱۷ أكتوبــر ۱۹٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - يبلغوننا من بعد ظهر أمس أن العدو يستقدم تعزيزات من المدافع إلى الفالوجا . وقد دخلت بضع سيارات شحن إلى عراق المنشية .                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ـ نـزل لواء عوديـد من الجليل إلى الجنوب هذه الليلـة . وسيتم تخصيص كتيبتين لعمــل هجومـى . ريما ستكون هذه الليلـة حاسمـة .                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ـ فى الرابعة ذهبت مع يعقـوب دورى إلى الجبهـة . زرنا فى البدايـة قيادة ييجـال آللـون. وذهبنا معـا إلى قيـادة شمعون أفيـدان . ثم توجهنا جميعا إلى قيـادة يسـحاق ساديــه قائد اللواء الثامن ، وهى فى مزرعـة عربيـة شمـال النقب .                                                                                                                                                                     |
| ـ عند بداية الهجوم خسرنا أمام عبراق المنشية أربع دبابات هوتشكيس . لم تنخفض معنويات الكتيبة على الرغم من ذلك . وجه إلى في كل مكان ذهبت إليه سؤال واحد : كم من الوقت لدينا ؟ يبجال آللون يعتقد أننا بحاجة إلى أسبوعين لتنفيذ مهمتنا في الجنوب . ووفقا لروايات الرفاق فإن المعنويات المصرية قد ارتفعت قياسا بالمعارك السابقة . تخندق المصريون وتحصنوا في كل مكان في أفضل صورة . عندهم مدفعية وفيرة . |
| (صفحة ٢٧٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                         |                        | 🗆 ت دیسمـبر ۱۹٤۸                                       |
|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                         |                        |                                                        |
|                                                         |                        |                                                        |
| تل برنادوت) تكلم ساعات طويلة مع                         | (الوسيط الدولى بعد مق  | ـ جـاء الدكتور رالـف بانـش                             |
|                                                         |                        | النقراشى رئيس حكومة مصر                                |
| كمخرج إلى البحسر الأحمسر بالنسبة<br>في حاجة إلى النقب . |                        | ـ ركزت على النقب . شرح<br>لنا . العرب لديهم من الصحارى |
| نىى ويىبررە . لكن وضعىه كوسيىط                          | ميــة إنـه يتفهـم موقا | ـ بائش قال بطريقة غير رس                               |
|                                                         |                        | صعب .                                                  |
|                                                         | (صفحة ٢٥٣)             |                                                        |
|                                                         |                        |                                                        |
|                                                         |                        |                                                        |
|                                                         |                        |                                                        |
|                                                         |                        | 🗆 ۹ دیسمـبر ۱۹۶۸                                       |
|                                                         |                        |                                                        |
|                                                         |                        |                                                        |

- إلياهو ساسون وصل من باريس . بحسب قوله ثمة فرص سانحة للسلام . إن رياض الصلح (رئيس حكومة لبنان - سنى مسلم) مستعد للعمل من أجلنا . ليس للبنان مطالب وتطلعات إقليمية إذ إن عبء الحرب ثقيل عليهم . لكنهم لا يريدون الخروج منها وحدهم، ولذا كان يريد أن يخرج الجميع . ليس لرياض الصلح أية فرصة للترقى . وصل إلى أعلى منصب يمكن أن يصل إليه مسلم في لبنان ، وليس له أى أمل خارج لبنان .

ـ هناك غليان في سوريا ، وقامت هناك حكومة متشددة . الوضع في مصر يغلسي . الإخوان المسلمون فرض عليهم حل تنظيمهم واعتقل قادتهم ، وكان بعض أفرادهم يقاتلون في أرض إسرائيل . إذا سقط النقراشي سيقوم الوفد بزعامة النحاس باشا ويعلن أن النقراشي أخفق وعليهم تصحيح الخطأ والتأهب لمواصلة الحرب كما يليق .

ـ لدى عودتى من ياف استأنفت المداولات مع ساسون . تحدثنا عن مصير غزة . طبقا للمنطق الجغرافي يجب أن تكون غزة داخل إسرائيل ، ويمكن منح الملك عبد الله ميناء

حرا هنا . يعتقد ساسون أن مصر تخاف الآن من قوة شرق الأردن العسكرية ، وهي لا تريد أن تكون جارة لها .

- سألته: ألا تخاف مصر من إسرائيل؟ قال ساسون إن إنجلترا لن تتخلى عن غيزة، وستعطيها لعبد الله - أى لنفسها - لأن السويس ستنتقل إلى مصر بعيد بضع سنوات. أبلغه رياض الصلح أن البريطانيين وعدوا الدول العربية بإعطائها كميات من الأسلحة.

- اقترحت على ييجال يادين الاستعداد لطرد المصريين من النقب . ليس هناك بديل لذلك . خونت ساسون معاودة الاتصال بالملك عبد الله .

. . . . . . . . . . . . . . .

#### ساســـون!

" يسرنا أن تكون مذاكرة معكم " ( الملك "عبد الله" في رسالة إلى "دافيد بن جوريون" )

كان تداعى الخطا في فكر "بن جوريون" مترابطا:

- يريد أن يوجمه ضربة قاصمة للمصريين ويطردهم من النقب ومن فلسطين كليمة .
- ويريد في سبيل تحقيق ذلك أن يتثبت من موقف الملك "عبد الله" قبل الإقدام
   على خطوته الكبرى التي توقع أن تنهي الحرب ليس فقط بقيام الدولة في الجيزء
   المخصص لها وفق قرار التقسيم ، وإنما فيما هو أوسع من ذلك بكثير مما وصل
   إليه الجيش الإسرائيلي أو يمكن أن يصل إليه .

وبالنسبة لدواعيه إلى توجيه ضربة قاصمة للمصريين ، فقد بدا ذلك من وجهسة نظره مطلوبا بالحام لعدة أسباب :

۱ - مصر كما كانت باستمرار بالنسبة له منذ بداية الحرب ، همى القوة الرئيسية فى الميدان . وصحيح أن جيشها فى فلسطين لم يكن بالحجم المتفق مع قوتها ، لكن استمرار مصر فى ميدان القتال سوف يفرض عليها بالضرورة استعدادا أوسع ، تملك - ولو من الناحية النظرية - أسبابه .

Y - إن جهود وفده في باريس ، وعلى رأسه "ساسون" ، في الاتصال بالملك "فاروق" وبالحكومة المصرية ، لم تصل إلى النتيجة التي كان يرضاها . فقوات الجيش المصرى من "المجدل" وحتى "بيت جبرين" لا تزال واقفة في مواقعها ، والمعارك ضدها في محسور "عراق المنشية" و"عراق سويدان" و"الفالوجا" فشلت كلها ، وبالتالي فإن النقب وهو واحدة من أهم جوائز الحرب في رأيه ما تزال باقية في يد مصر . وحينما حاولوا بالدبلوماسية في باريس أن يعوضوا شجاعة الرجال في "عراق المنشية" و"عراق سويدان" و"الفالوجا" فإن الموقف المصرى ظل ينظر بارتياب إلى قيام الدولة ، ويشعر بالمرارة من تردى الأوضاع في فلسطين ، ويتصور - إن خطأ أو صوابا - أن تصحيح ذلك على الجبهة المصرية ممكن . خصوصا وأن النقب لا يزال تحت السيطرة المصرية .

٣ ـ وكان تقدير "بن جوريون" أنه إذا نجحت ضربته القاصمة في هزيمـة مصــر ، فإن مصـر لن يكون أمامها إلا أن تعقد معاهدة صلح مـع إسرائيل . وإذا حـدث ذلك فإن بقيـة الدول العربيـة سوف تلحـق ، بل إن بعضها قد يسبق إذا ما ظهـرت إشارة مبكرة .

\$ \_ وكان الضوء الأحمر الذى أثار قلق "بن جوريون" فى تلك الظروف هو أن مصر أعلنت \_ عقب اجتماع لمجلس الجامعة العربية \_ عن إقامة حكومة عربية "لكل عموم فلسطين". واختارت لها رئيسا هو "أحمد حلمى" باشا . وقام هذا الرئيس بتشكيل وزارة فلسطينية اتخذت من غزة مقرا مؤقتا لها . ومع أن "بن جوريون" كان يدرك هشاشة وضع هذه الحكومة ، إلا أن استمرارها فى غزة مع بقاء الجيش المصرى فى النقب قد يؤديان إلى تحويل الخطوط المتهاوية إلى خطوط متماسكة ، وربما صلبة فى يوم من الأيام .

٥ - وكان "بن جوريون" يدرك أن الوضعين السياسى والعسكرى للدولة اليهودية هما الآن فى ذروتهما بسبب التأييد الأمريكى . وقد جرب بنفسه مدى تأييد الرئيس "ترومان" فى الكبير من الأمور وفى صغيرها . فحين اشتكى له الإسرائيليون من أن الوفد الأمريكى المشارك فى دورة مجلس الأمن الاستثنائية فى باريس يتحدث مع الوفود العربية ، وبينها الوفد المصرى - بلغة لا تظهر فيها حقائق الموقف الجديد - سارع الرئيس "ترومان" فأصدر لوزير خارجيته أمرا رئاسيا نصه :

"من الرئيس إلى وزيسر الخارجية

إننى أطلب ألا يدلى أعضاء وقدنا فى باريس بأية تصريحات علنية ، وألا يجروا اتصالات مكتومة مع الوفود الأخرى بغير تصريح منى . كما أنى أريد أن تعرض على للموافقة فحوى ما يقولونه علنا أو مباشرة فى اتصالاتهم .

إمضاء

هاری س. ترومان "

٦ - ولم يكن "بن جوريون" أيضا راضيا عن اتصالات تجريها وزارة الخارجية الأمريكية في نفس الوقت مع الملك "فاروق". وبصرف النظر عما يمكن أن تنتهى إليه هذه الاتصالات ، فإن "بن جوريون" في هذه اللحظة لم يكن يريد لقاء مصريا ـ أمريكيا يفتح الباب لمنافسة إسرائيلية ـ عربيـة على النفوذ الأمريكي . فهو يريد احتكاره لإسرائيل وحدها .

Г

وفى واقع الأمر فإن الاتصالات الأمريكية مع الملك "فاروق" كانت تدور فى حلقة مغرغة مكما تظهر تقارير السفير الأمريكي في مصر وبينها التقرير الوارد في البرقية رقم مغرغة مكا مغرغة على المكان المكان

#### "على خلفية اعتقادى:

- ١ إن الملك فاروق هو العنصر الفاعل الوحيد في صنع السياسة المصرية الآن.
- ٢ وإن مصدر إذا تـحركت فى اتجماه سـلام فإنهما سـوف تسحـب الدول
   العربية كلها وراءها .
- ٣ وإنه إذا تعذر ايجاد حـل أوضوع النقب فإن الحكومة الصريـة سوف
   تسقط بما لذلك من عواقب مأساويـة .

على هذه الخلفية فإننى أتشرف بأن أعرض مجمل تصورى لخطواتنا القادمة كما يلي :

- يظهر لى أن الملك "فاروق" واع بالتعقيدات التى يمكن أن تنشأ بسبب موضوع النقب. وهو يريد مخرجا ، واعتقادى أنه مستعد الماوضات مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية. وأجدنى مستعدا لأن أقترح عليكم تخويلى بإبلاغ جلالته أن الولايات المتحدة التى ترغب فى السلام مستعدة لتشجيعه فى أى خطوة يخطوها من أجل الوصول إلى تسوية. وسأكون ممتنا إذا تلقيت منكم تعليمات تسمح لى أن أقوم بذلك.

- ولتشجيع الملك أكثر فإننى أقترح بالتوازى مع ما أسلفت أن ندخل فـورا مع المحكومة المصريـة في اتفاقيات من أجل التعاون ، وبالذات في مجال التعليم طبقا لبرنامج فولبرايت . وإذا ذهب شباب مصريـون لدراسة الزراعة والهندسة والإدارة في الولايات المتحدة ، فهؤلاء لن يخدموا وطنهـم فيما بعد فقط ، وإنما سيكونون ركيزة للصداقة بين بلدهم وبين الولايات المتحدة .

- ويمكن بعد ذلك أن نبحث في وقت من الأوقات احتمال تقديم بعض خدمات التدريب في مدارس الجيش الأمريكي للضباط المصريبين . وهذا أمر يهتم به الملك فاروق جدا .

\_ إننى ذهبت إلى مقابلة الأمير محمــد على ــ ابن عـم الملك فـاروق وولى عهده ـ. وفي حديث بيننا يوم السبت الماضي ألح على ثلاثة شروط ضرورية هي :

١ \_ تدويل القدس .

٢ ـ إخراج بعض اليهود الروس الشيوعيين من دولة إسرائيل لأنهم خطرون عليها وعلى العرب.

٣ ـ ضمان للحدود في النطقة تقترحه الولايات المتحدة وبريطانيا .

وقلت للأمير إنه ليس في مقدورنا تقديم ضمانات ، وإن الأمم المتحدة هي وحدها التي تملك هذا الحق ، وإذا فشلت فيه فشلنا جميعا . لكننه يبدو لى أن كل الناس هنا يريدون ختما أمريكيا على أية تسويلة ."

كانت تلك هي العناصر التي أخذها "بن جوريون" في حسابه وهو يفكر ويخطط لضربة قاصمة توجه إلى مصر .

وأما رغبته في التثبت من موقف الملك "عبد الله" فقد كان داعيه ظاهرا . ذلك أن "بن جوريون" يخشى أنه عندما تبدأ اشتباكات كبيرة مع مصر فإن الرأى العام العربى قد تسهل استثارته . وربما كان في مقدوره أن يوجه ضغوطا لا يستطيع الملك "عبد الله" أن يقاومها ، وبالتالي يضطر إلى استعمال جيشه لتخفيف الضغط عن مصر . وحتى إذا لم يكن الملك يرغب في ذلك فإن إسرائيل كانت مطالبة بأن تتحوط لاحتمال أن يدخل الملك بجيشه ، وبهذا يواجه الجيش الإسرائيلي حربا على جبهتين .

وإسرائيل تعرف أن الملك لا يريد أن يصل إلى هذا الوضع ، ويتعين عليها أن تساعده ليتمكن من الانتظار ، وإذا استطاع "عبد الله" فإن أبسط واجبات الحذر تفرض على القيادة الإسرائيلية أن تحتفظ بقوات احتياطية لمواجهة كل الاحتصالات : سواء نجم الملك أو لم ينجم في اختبار الانتظار . ومعنى ذلك أن إسرائيل لن تكون مطلقة اليدين في استخدام كامل قوتها لتوجيه الضربة القاصمة التي تريدها إلا إذا تأكدت بطريقة قاطعة . وهكذا كان تكليف "بن جوريون" لـ"إلياهو ساسون" بأن يستأنف اتصالاته مع الملك "عبد الله" .

وكان الملك "عبد الله" بدوره مستعدا . فقد ضايقه هو الآخر إنشاء حكومة وطنية فلسطينية مقرها غزة . ورد على ذلك بالدعوة إلى مؤتمر في أريحا حضره عدد من الموالين له من مدن فلسطين . وهناك جرت مبايعته ملكا على ضفتى الأردن : الشرق الذي كان إمارته الأصلية ، زائدا عليه ما تبقى من فلسطين على الضفة الغربية .

وقد تضايق الملك أن مصر شنت حملة إعلامية واسعة على فكرة مبايعته ملكا عبر الضفتين ، ورأيها أن ضمه للضفة الغربية يعطى لإسرائيل ما تريده من تمزيق فلسطين، بل والدولة العربية المرسومة بقرار التقسيم للعرب فيها.

وقام "ساسون" بخطوته الأولى . وكتب اللواء "عبد الله التل" القائد الأردني لمنطقة القسدس :

"في الساعة الرابعة بعد ظهر يوم الجمعة الموافق ١٩٤٨/١٢/١٠ كلمنى رئيس مراقبي الهدنة الدولي هاتفيا ، وقال : إن الكولونيل ديان يريد مقابلتي في المنطقة الحرام لأمر هام . فتوجهت لمنطقة باب الخليل حيث اتفقنا على الاجتماع . ولما وصلت وجدت ديان ينتظر ومعه أحد المراقبين المعينين لتلك المنطقة . وتقدم ديان وقال إنه يحمل رسالة هامة جدا من شخصية يهودية كبيرة إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله . فأخذت الرسالة ووعدته بتأمين إيصالها إلى الملك . ثم افترقنا بعد أن أكد لى أهميتها وألا يفتحها إلا جلالة الملك نفسه . ولكني ما كدت أصل لأقرب نقطة فيها ضوء حتى أحسست بعوامل قوية تدفعني إلى فض الرسالة والاطلاع على ما فيها ، فقد كنت أشك في سير الأمور وفي نوايا الملك عبد الله . وفضضت الرسالة غير مبال بعاقبة الأمر ، وأزلت عنها الشمع الأحمر أمام (مرافقي) الرئيس قسيم محمد وقرأتها ."

كانت الرسالة بخط "ساسون" باللغة العربية التي يجيدها . وكان نصها كما يلي .

"مولاى المعظم

إجلالا واحتراما وبعد،

أرجو أن تكون جلالتكم بغاية الصحبة أدامها المولى عز وجبل عليكم.

سيــدى

لقد وصلت اليوم إلى القدس عائدا من باريس لمدة قصيرة جدا للاتصال بجلالتكم إذا تفضلتم وأمرتم بذلك ، والتعاون على حل الأمور المعقدة ، والوصول إلى

ما نتمناه جميعا من إحلال السلام في ربوع هذه البلاد العزيزة على جلالتكم وعلينا. فأرجو جلالتكم والحالة هذه أن تتكرموا وترسلوا إلى القدس لقابلتي والبحث معى أحد الأشخاص الذين تثقون بهم، وأن يكون هذا الشخص مصحوبا بالصديق شوكت باشا (طبيب الملك عبد الله الخاص ورسوله إلى الإسرائيليين في مرات عديدة). وأن يكون كذلك من المخلصين للقضية المشتركة.

هذا وأرجو أن يأتى هذا الشخص فى أسرع ما يمكن . وإن أمكن غدا السبت حيث أوقاتى قصيرة جدا ومضطر أن أعود إلى باريس فى أسرع ما يمكن . هذا وإنى أتمنى أن تساعدنى الظروف على التشرف بمقابلة جلالتكم فى إحدى الفرص السعيدة إن شاء الله . وأرجو أن يكون الشخص الذى سيأتى لقابلتى حاملا الكثير من ملاحظات جلالتكم بشأن كافة الأمور لنسترشد بها فى حديثنا . وأطال المولى بقاء جلالتكم . آمين .

المخلص

إلياس ساسون (۷)

القدس الجمعة ١٩٤٨/١٢/١٠

ويستطرد اللواء "عبد الله التلل" مستكملا روايته:

"سافرت إلى الشونة مبكرا صبيحة السبت الموافق ١٩٤٨/١٢/١١ . واجتمعت بجلالة الملك الساعة الثامنة تماما . وقدمت له الرسالة بعد أن وضعتها فى مغلف جديد ختمته بالشمع الأحمر . وما إن بدأ الملك قراءتها حتى انبسطت أساريره وتهلل وجهه فرحا ، وأعاد إلى الرسالة لأقرأها . شم خرج برهمة ، وعاد معه الدكتور شوكت الساطى طبيب جلالته ، وطوى الرسالة وقال بالحرف الواحد : "تذهب يا باشا للقدس وتقابل ساسون للتفاهم معه . . . . . وعبد الله بك (اللواء عبد الله التل نفسه) يساعدك في الأمور الفنية" .

ثم أمر باحضار ورقة بيضاء وبدأ يملى على الدكتور ما يلى ليبلغهه ساسون:

١ ـ يسرنا أن تكون مذاكرة معكم .

٢ ـ تعلمون أن أية مذاكرة منفردة إن لم تكن موفقــة فهـى ستجــر متاعب مـن
 الناحية العربيــة ، وبالأخص من الخصوم السياسيين فوق ما تتصورون .

 <sup>(</sup>٧) في مراسلاته مع الملك "عبد الله" استعمل "إلياهو ساسون" الاسم العربي المرادف لـ "إلياهو" (أحد أنبياء اليهود) في اللغة العربية وهو "إلياس" ، ربما بقصد الإيحاء بالقربي .

. . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

٣ قرار مؤتمر أريحا (تتويجه ملكا على شرق الأردن والضفة الغربية)
 يجب أن يكون بالغ الاحترام . "

وتم اللقاء ، وتكرر مرة ثانية لأن "ساسون" بعد قراءة أوليسة لرسالسة الملك رأى أن يبحثها مع "بن جوريون" في تل أبيب .

وفى اللقاء الثانى كان "ساسون" هو الذى يملى ، والدكتور "شوكت الساطى" هو الذى يكتب رد "بن جوريون" على رسالة الملك . وكان الرد كما يلى بلسان "ساسون" نقللا عن "بن جوريون" :

"تحيات لجلالة الملك من دافيد بن جوريبون وموشى شرتوك" .

وتنتهى التحيات ، وتبدا نقاط الرد:

- "١ إذا كان جلالة سيدنا يرغب في تنفيذ مقررات أريحا فلا اعتراض لنا على ذلك . ونظن أن من المستحسن أن ينفذها في أسرع وقست ممكن حتى يضع خصومه وأصدقاءه أمام الأمر الواقع . وللأمر الواقع أهمية كبرى عند دول أوروبا وأمريكا ، وقد جربنا ذلك بأنفسنا.
- لا على حالة إقدامه على تنفيذ هذه المقررات نرجوه ألا يتعرض للناحية
   اليهودية لا بخير ولا بشر ، ويكتفى بالقول بأنه يقدم على ذلك لإنقاذ
   ما يمكن إنقاذه ولإعادة الهدوء والسعادة إلى الشعب العربى الفلسطيني .
- ٣ نرجوه في حالة إقدامه على تنفيذ المقررات ألا يحدد موقفه النهائي من ناحية مصير القدس لا القديمة ولا الجديدة لأننا نعتقب أنه يجب تـرك مصيرها إلى مباحثات واتفاقات بيننا وبين جلالتـه مباشرة في القريب العاجل. ونعتقد أن هناك حـلا يرضيـه ويرضينا.
- ٤ ـ ننصح لسيدنا بإعلان الهدنة الرسمية الطويلة هدنة دائمة . وهدذا يساعد على سحب جيوشه من جميع الجبهات ، واستخدامها فى جهات أخرى إذا ما اقتضت الحاجة ذلك . وإذا كانت الظروف الحاضرة تحول دون إعلان هذه الهدنة ، فبالإمكان الاتفاق على ذلك سرا بيننا . وفى مثل هذه الحالة نؤكد له بأننا لن نتعرض بسوء إلى مراكزه فى جميع الجبهات ونحترمها كل الاحترام حتى نهاية المباحثات ، حتى ولو طال الأمر شهورا .

- هـ نحن ننصح لسيدنا أن يعمل بسرعة على سحب القوات العراقية من الحدود ، وإحلال قوات أردنية محلها للمحافظة على الأمن الداخلى فقط وإذا فعل ذلك فإننا نؤكد له بأننا لن نمس هذه الأماكن بسوء حتى نهاية المباحثات . أما إذا بقيت القوات العراقية في مراكزها ، فنخشى أن نصطدم بها في يوم من الأيام .
- ٦- ننصح لسيدنا أن يسعى جهده لسحب القوات المرية من جنوب القدس والخليـــل (منطقة النقب) ليخــلص من المقاعــب السياسية التي يخلقها وجـود هذه القوات في أي وقت.
- ٧ ـ ننصح لسيدنا أن يتجنب بقدر الإمكان وساطة الأجانب لتسوية الأمور بيننا وبينه ، وأن يفضل مثلنا المباحثات المباشرة . فإن هذا فى نظرنا أدعى للنجاح سواء كان من الناحية العسكرية أو السياسية .
- ٨- إذا أعرب سيدنا عن موافقتـــه على النقــط السبعة السابفـة ، فإن فى استطاعتنا أن نؤكد له بأننا سوف نقوم بالدعاية لقررات أريحا فى جميع أرجاء العالم . "

ووافق الملك على المقترحات التى بعث بها "ساسون" ، وتم ترتيب لقماء بينمه وبين "ساسون" في الشونة ، وقد حضره "صديقنا الأعمور" وهو الوصف الذي كمان الملك "عبد الله" يطلقه على "موشى ديان" .

كان "بن جوريون" على ثقة من أن اللحظة المناسبة قد جاءت لتوجيه ضربته القاصمة إلى مصر. وفي حساباته للموقف فقد أضاف الجانب السياسي إلى الجانب العسكرى . وكان تقديره أن مصر في حالة فوضى تشل قرارها وتجعلها مكشوفة أمام أى ضربة مفاجئة وعنيفة . وقد عند هذه الأسباب في اجتماع للقيادة أشار فيه إلى التوتر الناشئ پسبب حل جماعة الإخوان المسلمين ، والشكوك المترسبة من إضراب البوليس قبل شهور ، وحالة الإحباط العمام التي يعاني منها الجيش المصرى بسبب تعرضه للتفوق الإسرائيلي في العمليات وفي قوة النيران . ثم الإحساس بالمرارة لدى جماهير الشعب المصرى العامة .

وتستكمل يوميات "بن جوريون" بقية القصة :

| 🗆 ۲۲ دیسمــین ۱۹۱۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _ فى الساعة ١٠,٠١ (الرابعة بعد الظهر) تبدأ العملية حوريف (التحرير) فى النقب سلاح الجو يهاجم غزة وخان يونس والعريش . سلاح البحرية يقصف غزة وخان يونس . سلاح المساة سيبدأ غدا صباحا مهاجمة استحكامات خط غزة من أجرا التضليل. الهجوم الحقيقى فى الجنوب يبدأ يوم الجمعة ٢٤ ديسمبر .  الجنرال رايلى (كبير مراقبى الهدئة) أبلغ شاواح أن المصريين لن يجروا مفاوضات لهدنة معنا ما دمنا لا ننفذ قرارات مجلس الأمن . أصدرت تعليمات للرد على رايلى بأن الحكومة فى هذه الحالة تحتفظ بحرية العمل من أجل الدفاع عن نفسها وتسريع السلام . |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 🗆 الجمعـة ۲۶ ديسمــبر ۱۹۶۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ذهبت إلى شعبة العمليات لاستجلاء وضع الجبهة ، وقيل لى إن ييجال يادين توجه إلى بئر سبع . خابرت قيادة الجبهة الجنوبية هاتفيا لكى يستوقفوه فى الطريق ويقابلنى . قلت له إنه لا بد خلال تنفيذ عملية "حوريف" من إخضاع الجيب المصرى المحاصر فى الفالوجا . لا بد من قصف الفالوجا من دون شفقة إلى أن يستسلموا .                                                                                                                                                                                                                      |

| □□ ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۸                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| ـ بموجب التعليمات حشدت أمام الفالوجا ٨ مدافع هاون عيار ٢ بوصة . و٨ مدافع هاون عيار ١٠٥ مللم ، و٤ مدافع ٥٠ مللم ، ومدفع ٥٠ مللم ، ومدفع ٠٥ مللم مضاد للدبابات ، و٤ مدافع ٦٥ مللم . إضافة إلى ١٦ مدفع هاون وصلت أمس . ("لماذا أمس فقط؟") |
| - بدأ القصف . كل الأسلحة التي يملكها اللواء الثالث بقيادة ألكسندروني تعمسل . تـم قصف الفالوجا من الجو ثـلاث مرات .                                                                                                                     |
| - الأسطول يواصل العمل . قصفوا غزة ورفح من البحر . قاموا برحسلات استطلاعية حتى بورسعيد .                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| 🗖 الاثنين ٧٧ ديسمـبر ١٩٤٨                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
| - فى الساعة ١٦٠٠ بعد الظهر بلغونى من شعبة العمليات أن العوجة فى أيدينا وأن طريق بثر عسلوج العوجة فى أيدينا تقريبا ، ويعتقدون أنه سيكون كله فى أيدينا عند حلول المساء .                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |

| المال ۲۸ دیسمــبر ۱۹۶۸                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| ـ يبلغوننا أن عراق المنشـية فـي أيدينـا ، لكـن المصريـين فـي الفالوجـا يضغطـون . فـــ<br>العاشرة وعشرين دقيقة أبلغـت أن طائراتنا هاجمـت الفالوجا قبل ساعـة تقريبا .                                              |
| ـ حضر شلومو شامير قائد الجبهة الشرقية . هنـاك تحرشـات على جبهتـه مـن بعـض<br>الوحـدات العراقية . قلت لـه إنهم ملزمون بكبـت الغرائز. حتى ائتهاء العملية فـى الجنـوب<br>لن ننجـر إلى معـارك أخرى خلافـا لقرارنـا . |
| ـ سقوط الفالوجـا عندما يحـدث سيحسم مصير غــزة .                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| □□ ۳۰ دیسمبر ۱۹٤۸                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |
| ـ ييجال آللون يبلغني أن الموقف في الجنوب طيب . الجيش المصرى مشتت . هناك<br>نوات في القسيمة لكن تنظيمها يتطلب وقتا طوينلا . وفي المنطقة المتدة من شمال غـــز                                                      |
| حتى العريش توجد سبع كتائب نظامية منها كتيبـة ١٢ ، وهي كتيبة جديـــدة أحضـرت مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                 |
| <del>مصور</del> .                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                  |

صباح يوم ٣٠ ديسمبر ١٩٤٨ كانت الجبهة المصرية تواجبه موقفا بالغ الصعوبة . فقد واصلت قوة ضاربة من الجيش الإسرائيلي بقيادة "ييجال آللون" زحفها من القسيمة داخلة إلى الحدود المصرية ومتقدمة في اتجاه مطار العريش . وبذلك أصبحت القوات الرئيسية للجيش المصرى في قطاع غيزة معزولة عن قيادتها وقواتها الاحتياطية في العريش ورفح . ولم يكن الموقف خطيرا فقط ، لكنه كان مهينا أيضا لأن "بن جوريون" بدأ يتحدث عن غيزو مصر . واستبد القلق بالملك "فاروق" ، فاستدعى السفير الأمريكي إلى لقائمه وأبلغمه بخطورة الموقف ، وطلب إليه نقل مناشدته إلى الرئيس "ترومان" لكي يتدخل بنفسه في وضع حد لتقدم القوات الإسرائيلية داخل الأراضي المصرية .

ثم استدعى الملك فاروق بعد ذلك سفير بريطانيا "رونالد كامبل" وحمله رسالة إلى رئيس الوزراء "كليمنت آتلى" ووزير خارجيته "إرنست بيفن". ولم يكد كل من السفير الأمريكى والسفير البريطانى يعود إلى سفارته حتى دعى كلاهما إلى مقابلة رئيس الوزراء، ثم دعى كلاهما إلى مقابلة الفريق "محمد حيدر" باشا وزير الحربية.

وربما كان أسوأ ما في الموقف أن القيادة المصرية سواء في القصـر الملكــي أو رثاسـة الوزراء أو وزارة الحزبيـة أصبحت شديـدة العصبيـة .

وكانت النقطة الحرجة فى لقاء رئيس الوزراء المصرى بالسفير البريطانى هى الموقف الذى أفلتت فيه أعصاب رئيس الوزراء فقال للسفير البريطانى بعصبية: "لا بد أن تساعدونا". وإذا بالسفير البريطانى يقول له: "هل أفهم من ذلك أنكم تريدون إحياء نصوص الدفاع المشترك بمقتضى معاهدة ١٩٣٦ ؟" وتنبه رئيس الوزراء إلى أنه كاد ينزلق إلى محظور ينقض كل منجزات الحركة الوطنية في السنوات الثلاث السابقة.

ومع أن رئيس الوزراء لم يرد على هذا التساؤل فإن السفير البريطانى وجد فرصة متاحة ، فكتب إلى حكومته بما دار بينه وبين رئيس الوزراء لافتا النظر إلى أنه "بصرف النظر عن كل الاعتبارات الأساسية في المواجهة بين العرب والإسرائيليين ، فإن مصر تلقت درسا عبرته أنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها".

وكتب رئيس الوزراء البريطانى "آتلى" رسالة شخصية إلى "ترومان" يبلغه بتقرير سفيره فى القاهرة ، ويشير له إلى الفرصة المفتوحة التى يمكن استغلالها لتطويع الحركة الوطنية المصرية . وبعثت وزارة الخارجية الأمريكية إلى سفيرها فى إسرائيل برقية برقم ١٧٠٥ نصها كما يلى :

" سرى جـدا وعاجـل من وزيـر الخارجية بالنيابة إلى السفير ماكدونالـد في إسرائيل

#### واشنطن فی ۳۰ دیسمبر ۱۹٤۸

يطلب الرئيس ترومان أن تقابل المستر بن جوريون والمستر شرتوك فورا وتبلغهما أنك تتحدث باسمنى ، وأنت مخوّل في إبسلاغ هذه الرسالة أيضا إلى الرئيس وايزمان إذا وجدت ذلك مفيدا :

- ١ لقد قلقت الحكومة الأمريكية لدى تسلم تقارير صحيحة تؤكد أن قوات إسرائيل العسكرية اجتاحت أرضا مصرية . وتؤكد التقارير أن القوات العسكرية الإسرائيلية لم تكن تقوم بتحركات عفوية ، وإنما كانت تقوم بعملية عسكرية مخطط لها بدقة .
- إن الحكومة البريطانية أبلغتنا أنها تنظر للوضع بقلق شديد. وما لم تنسحب قوات إسسرائيل من الأراضى المصرية فسيكون على الحكومة البريطانية اتخاذ تدابيرمن أجل تطبيق التزاماتها بموجب معاهدتها مصمسر سنة ١٩٣٦. بيسد أن الحكومة البريطانية تقول أنها لا تريد أن تخوض في نزاع ضد إسرائيل شريطة ألا تبالغ هذه في تأزيم الموقف.
- ٣- تتذكرون أن الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة الأولى في المالم التي اعترفت بحكومة إسرائيل المؤقتة والتي تبنت طلبها للانضمام للأمم المتحدة كدولة محبة للسلام.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكان آخـر شىء يريده "بن جوريون" هو أن يحـدث بينـه وبـين الأمريكيـين خــلاف . وهكذا عـاد من زيارة كان يقــوم بهـا إلى مياديسن القتــال ليعقــد اجتماعـا عاجــلا للحكوسة يقابــل بعـده السفير الأمريكــي .

| 6 | فی یومیات | وريـون" | <b>&gt;</b> | ن   | ب  | ۰ | في | دا | ** | Ļ  | ٺ | پک | وب |
|---|-----------|---------|-------------|-----|----|---|----|----|----|----|---|----|----|
|   | 198       | سمسير ۸ | ų.          | ۱ د | ۳۱ | 4 | _  | LA | ج  | IL |   | נ  | ב  |
|   |           |         | •           |     | •  | • | •  | •  | •  | •  | • | •  | •  |

- اتصل بى موشى شرتوك . السفير الأمريكى ماكدونالد لديه تعليمات أن يقابلنى فورا فى أى مكان أكون فيه . دعوته إلى هنا . بدأت فلفت نظره إلى لهجة الرسالة المتزمتة ، وقلت له إنها تؤلمنى . وكان يمكن لبيفن نفسه أن يكتبها بهذه الصيغة . ثم أوضحت له النقاط التالية :

١ - إننا ندين بالشكر للولايات المتحدة على صداقتها وعلى مساعداتها لنا .

٢ ـ إننا آخر شعب في العالم يرغب في انتهاك السلام في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر. إننا شعب صغير جدا ولا نستطيع البقاء إلا بالسلام . إن ما نفعله هو دفاع عن النفس .

٣ ـ لقد أعطيت أوامر بانسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي المرية .

- شرح السفير لى أن الولايات المتحدة تحركت بسرعة كى تحول دون أى عمل جدى فى مجلس الأمن ، أو أى عمل قد يفكر البريطانيون فى القيام به خصوصا أنهم كانوا على الأقل سيضطرون لتقديم أسلحة للمصريين إذا كانوا يرغبون بعد ذلك فى مواصلة المفاوضات لترتيبات تحل محل معاهدة سنة ١٩٣٦.

- أبلغت آللون (قائد العملية في الجنوب) أن يدمـر كـل شـيء في العريـش قبـل أن يتركها ، وأن يواصل تشديد الضغط ضد غـزة وضـد الجيـب في الفالوجـا .

- للمصريبين في رفح نحو مائة قتيل ومائتي جريح ، وهناك نحو ٢٠٠ أسير بينهم نحو ٢٠ ضابطا .

- آللون يطلب يومين للانسحاب ولتدمير كل ما يمكن تدميره في العريـش ولحــرث الطـرق .

ـ القوات المحاصرة في الفالوجـا قامت بهجـوم مضـاد وجـرى ضربهـا بالطائـرات .

لا بد من استعمال أقصى درجات الحـزم والقسـوة مع الجيـش المصــرى حتـى يتعلــم درسـا لا ينساه ، ولا يستخـف بعـده بقـوة إسرائيل وقدرتها على سحـق أعدائهـا .

| • | • | • | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | • | • |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | _ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                                                                                                                                                                                                                               | 🗅 ۲ يئايسر ١٩٤٩                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| ل من القاهسرة إلى نيويسورك بعد ظهسر ينوم ٤ ينايسر ، معلما ، نصله :                                                                                                                                                            | ـ تسلمنا أول أمس بيانـا أرسـ<br>ووجـه إلى مكتـب الأمـم المتحـدة فم   |
| فاعلية حتى ه ينايس الساعة ١٤٦٠ بتوقيت جرينتش فإن<br>تعليمات إلى ممثليها لبدء مفاوضات فوريسة مع ممثلي<br>سة الأمم المتحدة .                                                                                                    | ,                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               | □□ ۸ ینایــر ۱۹£۹                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
| مى قمنا بالثورة الكبرى فى تاريخ شعبنا . أسسنا الدولة رائيلى ، وحررنا النقب والجليل وأعتقنا أراضيهما من أكثر من ١٢٠٠٠٠٠ يهودى مهاجر من المنفى خلال عام العالم : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى . وأصبحنا فى العالم بأسره . | العبريـة . أقمنا جيـش الدفـاع الإس<br>أجـل الاستيطان الواسع . أحضرنا |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                      |

|                                               | لالله ۱۰ ينايسر ۱۹۶۹              |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
| على البحر الأحمر .                            | وصلنا إلى إيسلات ، وأطل جيشنا     |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
|                                               | 🗆 ۱۹ ینایسر ۱۹۶۹                  |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
| يادين . عاد ديان بعد لقاء مع الملك عبد الله . |                                   |
| يشكو من الإنجليز ويطلب عدم ترك المصريسين لا   |                                   |
| سلمها إلى الشيطان - أن نأخذها نحن .           | مح الله فى غسزة . من المفضل أن نا |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |
|                                               | 🗆 ۲۹ ينايسر ۱۹۶۹                  |
|                                               |                                   |
|                                               |                                   |

- الهزيمة العربية كاملة . لكنى أتخوف طوال الوقت من نداءات فى العالم العربى تدعو إلى إنشاء حركة شبيبة وتدريبها ، وتوحد قيادة الجيوش العربية وتقيم مصانع للسلاح ، وتطبق عقوبات اقتصادية علينا ، وتلغى الامتيازات التى تمكن الامبريالية من السيطرة على العرب ، وإنشاء تنظيمات عمالية ، وتعزيز الصناعة والقيم العصرية ، وفتح مؤسسات للتعليم العالى ، وإزالة الحدود الجمركية بين البلاد العربية ، وتنظيم دعاية

| فعالـة في العالـم . هذا هو الطريق الذي يحلـم به العـرب ، وأنا أتخـوف طوال الوقت من أن |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| يقوم زعيم عربى بقيادتهم عليه . إنهم يتجاهلون العقبات الداخلية والخارجية والوقت        |
| السلازم للوحسدة . والويسل لنا إذا كنا لا نعسرف كيف نستغسل هذا الوقست لكي ننمسو        |
| ونتحصـن، وتمتلك مكانة في العالم ونثبت لقـوم من هذا النـوع أن طريـق العـرب إلى الوحـدة |
| والحريبة والتقدم ليبس طريق شن الحرب علينا .                                           |

· · · · · · · · · · · · · · · ·

□□ ۱۹ يوليسو ١٩٤٩

• • • • • • • • • •

جاء أبا إيبان . لا يسرى ضرورة للركبض وراء السلام . الهدنة تكفينا . فإذا ركضنا وراء السلام فإن العرب سيطلبون منا ثمنا : حدودا ، أو عبودة لاجئين ، أو كليهما . لننتظر بضعة أصوام .

• • • • • • • • • • • •

. . . . . . . . . . . . . . . .

كان المشروع الصهيوني يعيش لحظة انتصاره ، وكانت خطة تنفيذه سهلة إلى حدد ما، فقد جسرت على أرض لم تكن واعية لها ، وإذا وعست فهى لم تكن قادرة على مواجهتها!

ثم إن الخطة كانت مربحة بغير حد ، فالحركة الصهيونية أخذت بلدا بأرضه ، بموارده الزراعية والصناعية ، العقارية والعمرانية ، وبمرافقه من مدوان ومطارات وطرق لم

تتكلف شيئا غير التحسين والتطوير . علاوة على ذلك فقد أخدنت معه نظام إدارة وجهاز حكومة خدما في عصر الإمبراطورية البيطانية . وأعيد تأهيلهما في عصر الإمبراطورية البيطانية.

أى أن المهاجرين من شرق أوروبا جاءوا إلى الشرق الأوسط فإذا دولة مهياة بالنشأة وبالنمو وبالتراكم في انتظارهم ، وكل ما كان عليهم هو تجهيزها وإعدادها لدور جديد ، وعصر مختلف .

وبصرف النظر عن الأساطير والعقائد ، فقد كان السلاح هو الذى أكد وحسم . ولم تكن قوة الفكرة وحدها قادرة على دفع موجات الهجرة من شرق أوروبا إلى الشرق الأوسط ، وإنما كانت قوة النار سابقة للهجرة وداعية لها وحامية .

ثم إن السلاح كان هو الذى طرد من الأرض سكانها ، وردع عن الأرض جيرانها ، وأقنع الذين آزروا وساندوا مهما كانت أسبابهم بأن الاستثمار فى فكرة إسرائيل نافع لأغراض كثيرة إستراتيجية واقتصادية وسياسية .

وكان الحاجز المطلوب بين مصر وسوريا في مكانه وبطريقة مؤلمة . وربما أن الملك "عبد الله" عبر عن ذلك كله بصراحة محزنة حين قال أمام "ساسون" و"ديان" : "إن أها الشمال (سوريا) تبعثروا وأهل الجنوب (مصر) تمرغت جباههم في التراب" .

وكان حلم "نابليسون" القديم قد تحقق . وحلم "بالمرستون" ، و"لويسد جبورج" ، و"ونستون تشرشل" . وقامست الدولة الحاجسزة العازلة . وانقطسع العالسم العربسي إلى نصفين، وقام بين النصفين جسدار يقسف مانعا يتصدى لفعسل التاريسخ ويصد تياراتسه المتجددة .

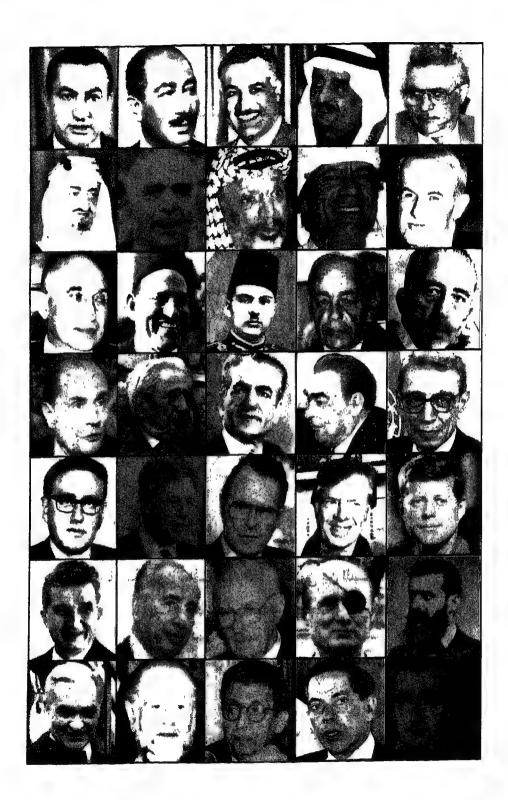

# الكتاب الشانسي في ثلاثية "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل"

## "موازين القسوة والضعسف"

"يا أخـــوتنا في الأندلــس
لقد كان عليكم أن تصلـوا جماعـة
عندمــا عرفـتم أن أعداءكم
يتوضأون بالدم قبل أن يجيئوا للقائكم"
[ بيت شعر فارسي ]
(من نظم سعدى على الأرجح)

"ليس هناك ما هو أخطر - فى السياسة الإقليمية والدولية - من حالة حسرب توقفت دون نهاية حاسمة ودون توافق بالرضا يستغنى عن السلام.

فى مثل هذه الحالة يصبح الانفجار واردا فى أى لحظة ، وحتى دون حاجة إلى أسباب مقنعة ، لأن الأسباب كامنة داخل الحالة نفسها وفى طبيعتها!"

محمد حسنين هـــيكل

## في الكتاب الثاني:

- ١ ـ دولة بغير حدود .
- ٢ ـ زلزال السويــس .
- ٣ ـ السلاح تقليدي وغير تقليدي .
  - ٤ \_ أنور السادات .
  - ه ـ اللعب في الوقت الضائع .
    - ٦ ـ يناير ١٩٧٧ وما بعده!
      - ٧ \_ متاهات السلاح .
    - ٨ ـ كامب دافيد وما بعده!

رقم الإيداع ٣٧٥٦ / ٩٦ I.S.B.N. 977 - 09 - 0330 - 2

### مطابع الشروقب

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المصرى \_ ت ٢٠٢٣٩٩ \_ ماكس ٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠) ميروت : ص.ب ٢٠٦٤ ـ مانف . ٨٥٧١٩ ـ ٨١٧٢١٣ ـ ماكس : ٨١٧٧٦٥ (١٠)

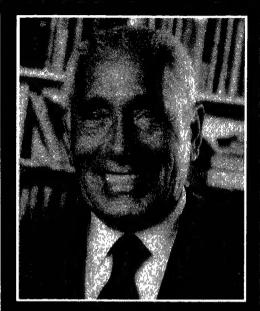

المماوضات السرنية

# الأسطورة والإمبراطورية والدولة اليهودية

إن المعايير اختلفت إبتداء من سنة ١٩٧٤ . وعندما جاءت سنة ١٩٩٤ كانت العجلة قد دارت دورة كاملة .

سقطت موانع التحريم، كما زالت دواعى القداسة. لكن وجه الغرابة أن محموعات الحقائق والقيم لم تكن تغيرت، ولا كان سبب الانقلاب نور عقل سطع

فجاة، أو حكمة تجلست، أو تنزيلا علويا جاء إلى الناس بشرع جديد.

وكانت ذرائع الانقلاب ـ (إضافة إلى اتهام الموقف الأصلى بسالجنسون، والمعامرة) هي الدفع بتغير الظروف، وكانت الظروف بالفعل تتغير، وهي باستمرار ـ على اتساع الدنيا وتواصل العصور ـ في حالة تغيير لايتوقف، وإنها كله في إطار التاريخ الإنساني وحركته من عتمة الكهف

ومن المفارقات أن " الآخر" كان أكثر وعيا وعلى، فقد ظل في مكانه على أرض التاريخ الإنساني ـ بل والأسطوري غالبا ـ وبقى ثابتا على " مقدساته" وعلى "محرماته"، فهى ـ بعد ادعاء بغياب ألفى سنة ـ مازالت : " أرض إسرائيل"، و"شعب الله المختار "، و" مملكة داود "، و"التلمسود"، و"اورشليسم"، و"مهودا"، و"السامرة"، و"هيكل سليان"، و" التسيه "، و" حائط المبكى "، و" التسيه "، والد هولوكوست"، وهاجس الأمن الذي والد ممتغيرات الزمن والظروف هو مائتا قنلة نووية!

محمدحسانهيكل

## دار الشروة

القاهرة : ۸ شارع سيبويه المبرى ـ رابعة العدوية ص ب : ۱۲۳ البانوراما ـ مدينـــة نصسر هاتف: ۲٦٢٣٥٤٨ ــ ۲٦٢٣٥٤٤ فادس: ٤١٣٧٥٦٧ (٢٠)